

جَلَّهُ شَهُرِبَّة شُنَى بِشُؤُونَ الفِحْر

للفنان فرید کردوس ( سوریا )

اليقظية



شباط (فبراير) ١٩٥٥ العدد الثاني السنة الثالثة

### دار المعارف

مجموعة تفسير

## القرآن البكريم

تفسير جمع بين القديم وجدة الحديث... يقع في ثلاثين جزءاً من القطع المتوسط ، وقد سار فيه الشارحون على عرض الآيات، ثم شرح الفاظها وعباراتها، ثم عرض مجمل المعنى في عبارة عصرية تجعل إدراك المعانيالقرآنية يسيرة قريبة المنال لكل طالب ومثقف .

صدر منها تفسير اربعة عشر جزءاً واجزاء عمّ وتبارك وقد سمع غن الجزء ١٠٠ غ . ل . او ما يعادلها باقي الاجزاء ستصدر تباعاً تطلب من دار المعارف ، بيروت ومن جميع المكتبات الشهيرة

صدر حديثاً عن

## دار المعارف مجموعة سيرة الرسول

تضمنت هذه المجموعة حياة الرسول الكريم ، وجمعت فيها الحقائق التي يجب أن يعرفها كل مسلم حتى يكون على علم بأهم التطورات المختلفة التي لابست حياة النبي العظيم ويتبين ما كان له من أثر في العالم كله : قديمه وحديثه . وفي كل حادثة وردت مواضع للعظة والاعتبار ، ودلائل على أن حياة محمد كانت حياة مثالية كريمة على الله والناس وتصور لنا البذل والتضحية في أسمى الصور وأرقى المعاني .

صدر منها: المولد – النشأة – الوحي – فجر الدعوة – مشرق الدعوة – نور وضياء سحاب وضباب – مع القبائل – الهجرة . ثن النسخة ٣٠٠ غ . ل . او ما يعادلها تطلب من دار المعارف – بيروت دار المعارف – بيروت لصاحبها أ . بدران بناية العبلي – السور من .ب ٢٦٧٦

#### العدد الثاني شباط ( فبراير ) ١٩٥٥ السنة الثالثة

No. 2 - Février 1955 3ème Année

# الآداب

مَجلة شهريّة نعنى بسُؤُونِ الفكرِ نصدُرِعن دَارِالعِلمِ المكلِينِ - بَيرُوْت

ص. ب ۱۰۸۵ – تلفون ۲۴۵۰۲

AL-ADAB REVUE MENSUELLE CULTURELLE BEYROUTH - LIBAN B.P. 1085 Tél - 24502 آجىخىائېالاميتىّاذ منىللىملىكى - شەيلادىيش - بېيچىمىّان

> المُدُيْرِالمَسُوْوَلِ : بَهِيجِعْمَان رَمْيسالِعَدِيْدِ :الكُوْرِسهِيلَ دِلِيْقِ

Rédacteur en chef : SOUHEIL IDRISS Directeur : BAHIJ OSMAN

# (نرك سية

[ التقى بها في الطائرة، وكانت على فتنة لا يضاهيها الا" ادبها الجمّ وفنها الرائع. سألهاعن نسبها فأجابت، وسألته عن نسبه فلم يجب...]

فرنت مزهوة أحسبها فوق أنساب البرايا تتعالى وأحابت انا من أندلس جنة الدنيا عبيراً وظلالا وجدودي ألمح الدهر على مطودي جناحيه جلالا ملوق سناء وسنى ملوا الشرق سناء وسنى وتخطوا غيهب الغرب نظالا فنا المجد على آثارهم وتجدس بعد ما زالوا - الزوالا هؤلاء الصيد قومي فانتسب أطرق القلب وغامت أعيني أطرق القلب وغامت أعين

عر ابو رشه

وثبت تستقرب النجم بجالا وتهادت تسعب الذيل اختيالا وحيالي غادة تلعب في شعرها المائيج غنجاً ودلالا طلعة جدلي وشيء باهر ان يسمى جمالا! أجمال ب جل ان يسمى جمالا! فتبسمت لها ، فابتست وأجالت في ألحاظاً كسالي وتجاذبنا الاحاديث فيا ان عن مبسمها خفضت حساً ولا سفت خيالا كل حرف مر عن مبسمها نثر الطيب عيناً وشمالا قلت ياحسناه كن ان ووم أفرع الغصن وطالا

سسسسس حول مسرحية « روبلس »:

# الحِقت في مايت !

بقلم رينه حبشي

ليس اصعب من الحديث عن الحقيقة ، وليس اتفه منه كذلك . إن سؤال « ما هي الحقيقة » في اوسع أشكاله ، هو سؤال مجر"د ، ولا مجتمل اي جواب مرض . ولكي يتخذ معني "، ينبغي له ان يتناول حالة " معينة ، ان يتجسد في موقف محسوس ، ان يصبح قلق شخص من الاشخاص . فاذ ذاك تختلج الحقيقة ، او أن قضية الحقيقة على الأصح ، تقابلنا وجها لوجه ، حتى ولو كانت الحقيقة في هذه الحالة المعينة بسيطة مشرقة . ذلك انها تتناول آنذاك قيمة انسانية . وليس في ما هو انساني ما هو مجر"د او بسيط . وهذا هو عذا بنا ، وهو امتيازيا ايضاً .

إن مسرحية عمانوئيل روبلس « الحقيقة ماتت » \* تقدم لنا على الندقيق حقيقة مجسدة ، حقيقـــة متوضعة . ولذلك فسرعان ما تتلبس الحقيقة هنا طابعاً درامائياً .

وبالرغم من ان مسرحية روبلس ليست خطيرة ، وليست علا ادبياً كاملًا ، فهي تستحق اكثر من سواها ان تشيير الانتباه . وهي تذكرنا احياناً بآثار مونترلان ، على تجاوزها عدداً كبيراً من هذه الآثار من حيث التأليف . ولكننا نجد فيها تجريد الاسلوب و عر عي بعض الاجوبة ، ثم شاعرية منسابة

كأنها ينبوع حنان في عالم معدني يعيش فيه البشر مجالة حرب . واحسب ان مسرحية روبلس كانت تحرز نجاحاً اكبر لو انهالم تصدر مباشرة بعد مسرحية سارتر « الايدي القذرة » . والواقع ان هذه الأخيرة تتناول هي ايضاً ، فيا تتناوله من موضوعات ، موضوع البطل السياسي الذي لا حاجة به بعد لأنه أصبح مزعجاً ، فلا بد اذن من تلطيخه

\* نقلها الى العربية الدكتور سهيل ادريس ،

وصدرت مؤخراً في سلسلة « روائع المسرح العالمي » ،

من منشورات دار العلم الهلايين ، ببيروت .

عمانو ثبل روبلس

لصنع بطل آخر اوفر استجابة لحاجات الساعة . ويبدو ان الاحداث ، وقد تغيرت ، تقضي على الرجال بان يخونوا مبادئهم . فليست حقيقة عهد الحرب هي نفسها حقيقة عهد السلم . فيبقى إذن ان تهدم التاثيل السلمية المعبودة ، لتستبدل لما تماثيل اخرى مصفحة بالحديد ، مهيأة للمناسبة .

على انما هو موضوع ثانوي لدى سارتر يصبح في مسرحية ووبلس موضوعاً رئيسياً . إن جيوش نابوليون تنقد م في اسبانيا ، وإن الاسبانيين يدافعون عن انفسهم بحكل ما في وسعهم ، ترفدهم الشجاعة اكثر مها تعضدهم الاسلحة والمؤن ، وتواكبهم البطولة المتفانية اكثر مها تغريهم حظوظ النصر . وإن المعونة الانكليزية ، اذا هم طلبوها ، تضبن لهم نتيجة المعركة : وقد كان الكولونيل جيوارز ينشد هذه المعونة ، بدافع من حسة الواقعي ، ولكن رئيسه دون انريك يوفض بدافع من حسة الواقعي ، ولكن رئيسه دون انريك يوفض فلك ، بحظ اقل من الواقعية . فهو لا مجتاح الى حليف سيطلب بعد حين ثمن النصر ، ولهذا لا يعتمد إصراره الا على مقاومة رجاله المائسة .

وفي البدء ، نرى جيوارز نفسه وقد عهد اليه دون انريك

في ان يحمي قلعة سان نيقو لا التي تحصن المدينة. وبينا كان صامداً فيها صمود الابطال ، كان انويك داخل المدينة يقمع كل محاولة لاشاعة الفوضى: « إن كل من يفر من الجيش يعدم على الفور ، واذا لم يقبض عليه ، يشنق اقرب عضو من اسرته اليه.» ونحن نراه يجيب ضابطاً يسأله عن المكان الذي يلجأ اليه ، اذا اضطر الى التراجع ، فيقول « الى المقبرة » . إنه في الواقع ذلك الرجل ذو القبضة القاسية التي لا تعرف رحمة ، والذي يقوده مثل سياسي اعلى لا يهتم بأية صعوبة او تعقيد. . فهو لا

يملك الوقت لذلك .

ولكن ها هو ذا جيوارز نفسه يضطر الى التخلي عن قلعة سان نيقو لا مع جنوده الألفين . ولقد كان سكان المدينة يلومونه طبعاً لأنه اضطر الى ان يحول مساكنهم الى ساحة حرب. غير ان دونانريك لم يكن يجهل ان القلعة لا تستطيع الصمود ، بل هو قد نصح بالتخلي عنها ، في حالة الضرورة .

ولكن ما معنى هذه النصيحة ، وما معنى تلك المجازفة ؟ اكان ذلك لافساد سمعة جيوارز، ولتعريضه لمرسوم الموت؟ ان هذا غير ممتنع . لقد كان ثمة امران يباعدان بين هذين الرجلين : إن انريك فوضوي مستبد" ، اما جيوارز فهو من انصار الحريات الثورية . انريك يرفض المساعدة الاجنبية ، انصار الحريات الثورية . انريك يرفض المساعدة الاجنبية ، حتى ولو اد"ى ذلك الى الهزيمة ، وجيوارز ينشد النصر ولو بعونة الانكليز . ايكون لانريك إذن دافع شخصي مجمله على تمنى" الموت لجيوارز ؟

لا ، إنه ليس رجل الدوافع الشخصية ، ولكنه رجل الغاية السياسية التي ينبغي ان تتحقق دون ما هوادة . إنها فكرة لا شخصية متنبهة الى جريانها ليس غير . وإن الدفاع عن المدينة يقضي بان كل رجل يتراجع ، حتى ولو كان له عذره ، هو خائن ويجب ان يخسر صفته كبطل .

ومن أجل هذا لا يعمل دون انريك شيئاً لحنق الشائعات الضار"ة التي تحوم حول جيوارز من أنه باع نفسه للفرنسيين فسلمهم القلعة ، وانه كان مستعجلاً لقاء زوجته في المدينة . ومن اجل هذا يدعو انريك ، وهو يعرف ظلم هذه الشائعات وافتراءها ، يدعو جيوارز الى الانتحار ، حتى لا يضطر الى الحكم عليه بنفسه . هذا ما كانت تقتضيه الحرب : ان بطل الأمس ينبغي ان يعتبر اليوم جباناً . إن هناك حاجهة الى خائن 'ينصب عبرة ودرساً . اقرأ هذا الحوار الغريب بين الرجلين :

«دون انريك – سنعيش ساعات حاسمة . واني سأطلب من الجميع تضعيات كبيرة . سنقاوم هنا حتى آخر رجل ، وسأصدر مرسوماً يقضي باعدام كل من يفاجاً وهو يتحدث عن الاستسلام . ولكن يجب ان يؤمن الناس بحزمي المطلق في إقامة المدل . والحق ان اعان مقاتلينا قد تزعزع ، وربما أنفجرت الوان أخرى من العصيان! إن المدينة لا بد ضائمة اذالم امسكها بقسوة في قبضتي !

جيوارز (مستهزئاً) – ستمرض لي الآن بالطبع فائدة الحونة في مثل هذه الظروف! فان الحائن لا يقدم فعسب شرحاً ممتازاً لسبب الهزيمة ، كما كنت تقول ، بل يستنزل عليه ايضاً غضب المهزومين وينسيهم المسؤولـــين

الحقيقيين! هذا بصرف النظر عن مشهد اعدام الخائن الذي يحمل الجبنساء وأصحاب الحياء على التفكير! وعلى هذا ، فان الحائن الصالح ، في بعض الظروف ، خير من نصف دزينة من الفرق ، الى حد انه من الفروري احياناً ، اذا لم نجد الحائن تحت يدنا ، ان تخلقه! وفي المأساة الراهنة التي نميش فيها ، استطيع ان امثل هذا الدور! انني الحائن المنشود! الحائن الفروري! الحائن النموذج! اليس هذا ما تقصده يا عزيزي انريك ?

دون انريك – إن المركة الحاسمة ستبدأ يا جيوارز : وانا بحاجة الى ثقة الجميع ، واكرر لك ان نما لا يُسمح به ان يستطيم بعضهم القول انى اطلق الرصاص على الجنود البسطاء ، ولكني اوفر ضباطي عن رضى . إن ما انتظره منك هو اكثر من مجرد تضحية بحياتك !

جيوارز – إن هذا شيء رائع !

دون الريك ــ لو انني اصدرت اليك الأمر بان 'تقتل في القلمة ، بدلاً من ان تنسحب ، لكنت اطمتني .

جيوارز – هيلا! ما أشد ما تبالغ! إن الموت في اثناء القتل امر اعددت له نفسي منذ وقت طويل! ولكن ما تطلبه مني ، انما هو ان اقبل الموت ، بالرغم من براءتي ، رازحاً تحت تهمة مشينة!

دون أريك - كانوا يعدون بطل العصور القديمة الذي يعسدو الى التضعية بنفسه ، بعرفان الوطن وتخليده بالأناشيد الوطنية [ ... ] امسا البطل الحديث ، فيتفق ان يهبوه ميتة كهذه عظيمة الفائدة لقضية كبرى ، ولكنها ميتة مدفوع ثمنها بالكراهية والهوان! إن يطولة اليوم لا تكشف دائماً ، كبطولة العصور القديمة ، وجهاً صافياً ومشماً! فان هذا الوجه نفسه قد يختفي خلف قناع من الحقارة والذل!

جيوارز – ليس للبطل قناع. إن على ذكر اه وحدها ان تلهب النفوس وتشرف الفائر و توحي مزيداً من القيمة ومن الحب ايضاً! إما انت فتمرض علي "لعكس! [...] ولئن قبلت ميتة كهذه يا دون انريك، فاني سأظهر جبناً واحتقاراً للآخرين ولنفسي استحق عليها ان يشمل المار اسمي وذكر اي! دون انريك – إن كنت نحب اسبانيا. وإن كنت لا تفكر الا بأنقاذها، فانك لن تتردد في وضعافوق هذه الاعتبارات. إن النار الفظيمة التي اشملتها مصائبها ينبغي ان تضيء روحك، ان نحرقها، ان تلتهمها حتى تحيل همومك الصغيرة الى وماد!

جيو ارز – لقد أصغيت اليك بتنبه وصبر طويل.واحسب انه لا جدوى من إطالة هذا النقاش . اسم جيداً يا انريك الفارو دوهارو ، هذا هو جواني : كلا 1»

على ان جيوارز بدأ يتزعزع ، بالرغم من عزمه على الدفاع عن نفسه ، فلقد سمع كيف يتكلم الناس عنه . وإن من يؤمن بنزاهته هم وحدهم الرجال الذين حاربوا معه ، امــــا الشعب فيتهمه ، وقد انتشرت بذور الحذر هنا وهناك كأنها الوباء . ويبدو ان الظروف قد تغيرت تغيراً كبيراً حتى انها أفسدت حقيقة بطولته ، فكأن براءته في غير محلها، او كأنها مربكة . وليس غة من يؤمن بها بعد .

كان المدفع الرشاش قد هدم جدار مستشفى المجانين ، فسانتشر هؤلاء في الشوارع وسط الرصاص ! وكانوا يلوحون بأيديهم ويتفنجون ويصيحون او يضحكون وفقاً لجنونهم ، وانا كنت احاول ببلادة أن اقدم بأنهم في خطر ، ولكتهم لم يكونوا بالطبع يعيرونني اقل انتباه ، وكنت اعظهم من غير جدوى !.. وانني اليوم لاستشعر إحساس الذعر نفسه . احس بانني محوط ببلهاء تستولي عليهم فكرة ثابتة بجرمي ، وبأن أشد احتجاجاتي لا تستطيع ان تؤثر فيهم !

دون ازيك – انني افهم شدة ضيقك ، ولكني لا استطيع مساعدتك . [ ... ] لا بد أن تهلك يا جيوارز ، كما لا بـــد ان يهلك اولئك الذين يريدون ان يمارضوا هذه القوة الهائلة التي ستأخذ على عاتقها غداً مصبر اسبانيا .

جيوارز - إن الموت بذاته امر عسير ، فكيف اذا كان عقب تهمة فظيمة كهذه ، مع الايمان بأن ليس بالامكان إطلاقاً محو هذه التهمة ! دون انريك - يحق لاسبانيا ان تطلب منك كل شيء ! وهي بحاجة الى ان تنهم نفسك بأنك قد خنت . انني افهم ان تتراجع ، ولكن لا تنس انك مدين بشرفك لأسبانيا .

ولكن اذا كان جيوارز يريد انقاذ نفسه ، وانقاذ حقيقة براءته ، فهو لا يجهل ان عليه ان يقاتل رجاله الاسبانيين ، وبذلك يثير حرباً اهلية ، بينا مجاصر العدو المدينة . وتجاه ذلك ، يتساءل جيوارز اذا كان ذلك يبرر ان يظل حريصاً على حقيقته التي يشيح عنها الجميع بوجوههم والتي تتهدد مصلحة

اسبانيا بالذات . اليس من الأفضل ، في هذه الحالة ، ان يترك للناس الاعتقاد بانه كان متواطئاً مع العدو لتسليم القلعـــة ، ويترك لهم الاعتراف بخيانته? اننا نراه يقابل الضابط الذي أنى يتلقى الاوامر للدفاع عنه ، بصمت يشبع ديبة قاتلة :

مبر اندا \_ إن الفر نسين بهاجون! لقد دقت الساعة! الساعة التي كنا نتمناها !.. ولقد هرعت اليك مفتوح القلب ، وفي يدي العاصفة، وها هما لم يبق فيها الا قبضة من الرماد الميت! اسمع يا جيو ارز! انا لست إلا فلاحاً ، اوضع الفلاحين على هذه الارض ، وآكني اعرف كيف ينبغي ان يحترم انسان ما ! اننا مماً منذ عام ! منذ عام نتقاسم الحلو والمر ، فـــانا لم اتركك قط . وقد كنت الى جانبك في سان نيقولا ! وانا الآن استدعى ذكرياتي كلها . انني ارالهُ إن أبوجه مشرق صريح! اما اليوم ، فــ ان نظرتك الهرة الاولى تفر . ( صمت ، يلتفت جيوارز ) جيوارز ! الا يستطيع رجلان تقاسا مثل هذه الآلام ومثل هذه المصائب الكثيرة ان يتغلبا فيمثل هذه اللحظة ، على كبريائهما فيتكاشفا قلباً لقلب ? ( صمت ) الا تقول شيئاً ? ما الذي ينبغي لي ان إظنه يا جيوارز ? اسمني مرة اخرى : انني اخشى واغرق شوقاً في وقت واحد ، إلى إن اسمكُ تشكلم! إن الشكُ الذي غمرني يتركني مصعوقًا، او ان كلهة منك، او حركة ، تستطيمـــــان ان تمحواه! ( صمت ، حيوارز ينظر امامه باحداد ، ويداه خلف ظهره . يقبض عليه ميراندا من عنقه ويصيح به في لهجة يأس وكراهية ) حذار يا جيوارز حداره! إن سكوتك اعتراف! وهذا الاعتراف ، أريد ان اسمه ـ انني لا استطيع ان اصدق انك ضحيت من أجل لا شيء بمثات من الرفاق في القلمة ، و أنك تركت متطوعي « فو نتالباً » يهلكون، وانك هدمت صرح نصرنا الذي كسبناه بتلك الدماء الغزيرة ! لكي اصدق هذا، لكي اصدق امرأ يتجاوز الفهم البشري (يرفع صوته ) لكمي اصدقه،ينبغي ان اسمه من شفتيك ، ينبغي ان تقوله انت ، ان تقول انت الكولونيل الكونت غيللر مو حيوارز، قائد الفرقة الخامسة عشرة لحاملي بنادق«حاكا» انك سلمت القلمة عن رضي ! قل ذلك ، وإذ ذاك اصدقك ! وإذ ذاك ، يا جبوارز ، بدلاً من ان اسير على رأس رفاتنا ونأتي لانقاذك، فسأطلب ان يكون لي الشرف بان اقود الرجال الذين سيعدمونك رمياً بالرصاص في ظهرك ، وانت راكع على ركبتيك ، كما يُعدم الحونة! ( على الصراخ، تبرز مانيولا ودون دياغو من الباب الواطيء ، في حين يبرز من الباب الداخلي ، في الوقت نفسه ، دون انريك ولورازو والجنود. تسمع عبارات: « ماذًا هناك ? ماذا جرى ? » يكون جيو ارز آنذاك في أعلى السلم. يظل . لحظة حامداً امام النافذة ، ثم يلتفت نحو الذين ينتظرون تحت ، ووجوههم مرتفعة اليه . ينظر اليهم بعينين شاردتين ، ويتقدم ببطء نحو الدرجـــات ويقول بصوت قاتم: )

جيو ارز ــ انا الكولونيل الكونت غيلامو. جيو ارز... اعترف بانني سلمت القلمة عن رضى لأعجل احتلال الفرنسيين للمدينة!»

ولئن نحن فهمنا مع ذلك ان جيوارز كان بريئاً ، فاننا مدركون لماذا يشكل الاعتراف الذي انتزع منه برهاناً على ان الحقيقة قد ماتت .

صدر حديثاً

## سارتر والوجودية

دراسة ضافية عن المذهب الوجودي في آثار سارتر الفلسفية والادبية

> **بقلم** ر. م. البيريس

نقلها عن الفرنسية

الدكتور سهيل ادريس

كتاب هام لا بد للمثقف من قراءته

يطلب من دار العلم للملايين

\* \* \*

لا فائدة من تحليل مسرحية روبلس باطول من هذا . فهي لا تقصد الى تقديم حل "، واغا طرح قضية . وانا لا اطلب منها شيئاً آخر . انها كافية لأن تظهر ان حقيقة "ما تصبح دراماتية حالما تتجسد . ومن اجل هذا لا تؤثر قضية بلاطس في أحد . لقد سأل بلاطس المسيح ما هي الحقيقة وهو يعلم ان ليس من جواب على هذا السؤال . والواقع ان المسيح لدقة حسه ، قد فهمه ، ولكن وجد من العبث الاجابة . ولو سأله بلاطس «هل انت الحقيقة ? اية حقيقة تحمل ؟ » لكان الموقف عتلفاً ، ولما ظل السؤال من غير جواب .

ولذلك فان الامر الوحيد الذي اود ان احفظه من مسرحية روبلس هو ان جيوارز لم يعد يجرؤ على التمسك بحقيقته ، او ما يعرف انه حقيقته ، لأنها لا حاجة بها بعد ، ولأنها لم تعد 'تصدق ، ولأنها تبدو مؤذية ضارة . ولا يهمني ان اعرف الآن اذا كان بحسن بالآنسان ان يعترف بجرم لم يرتكبه ، فهذا ما سيكشف عنه تحليلنا ، وانما الذي يعنيني انه كان بوسع روبلس ان يحفر أعمق بما حفر : إن الحقيقة من البعد عن التجرد ، وقلة الانفصال عن الناس ، بحيث انها تصبح رخصة هزيلة ، اذا كف الناس عن التمسك بها ، فتفقد واقعيتها ، وتصبح شبحية ، وينتهي بها الامر الى ان تنفصل عن حذورها .

لقد وددت لو ان روبلس ابرز لنا بطله غير واثق من حقيقته ، غير مدرك بعد ُ إن كان هو بريئاً حقاً ام خائناً ، كنت او د لو ابرزه لنا متخبطاً كالغريق يتعارك مع قارب الانقاذ الذي قد تركه لأنه هو نفسه كف عن التعلق به .

واذاً ، فنحن حائرون قلقون : اذاكانت الحقيقة على هذا الجانب الكبير من الضعف حين تكون مستندة الى مخاوفنا وانعدام ضماناتنا ، وإذا لم تكن مستقلة عنا ، فاين تراه يكون تفوقها ? اذا كانت تترنح على حافة غيبتنا ، فاين يكسن واقعها ?

إن كلاً منا الآن مجاول إن يبحث عن بعض الحقائق الصلبة التي نظل مستقلة عنا استقلالاً كاملاً ، حقائق في ذاتها ، تستغني عن الناس . نفكر مجقيقة رياضية من مثل : إن مجموع زوايا مثلث يساوي زاويتين قائمتين ، او بسكولوجية : صدق الكائن العزيز علينا صدقاً لا ريب فيه ، او مجقيقة تاريخية : مر" نابوليون بالاهرام ، ولدت في اليوم كذا من السنة كذا. .

او مجقيقة لاهوتية : وجود الله . هذه حقيقة تبدو لنا مضمونة وهي تتجاوز غيبتنا ، وهي صحيحة لمعظم الناس لأنها قائمـــة بذاتها تقاوم كل تغير . انها حقائق – صخور بالنسبة الى الحقائق - الغبار التي ذكرتها من قبل . فلنتحدث عن كل من هذه الحقائق، ولننظر ما الذي تحمله لنا ولكني اخشى مسبقاً ان اجد في ذلك مزيداً من الاضطراب والعثار ، لا مزيداً من الطمأنينة واليقين .

#### الحقيقة الاكراه

لنبدأ اولاً بالحقيقة الرياضية التي تبدو اوثق الحقائق. فان تساوي مثلثين في بعض الظروف هو حقيقي اردنا ذلك ام لم نرد. وسواء اعتبرت هذين المثلثين ام لا ، فان علاقة تساويها متعلقة بها وليست متوقفة على حضوري. هذه هي الحجية الاولى. والحجة الثانية ان هذا الامر من اليقين بحيث ان علاقة المثلثين تفرض نفسها بالطريقة نفسها على كل رياضي ، انها توحد بين العقول . والحجة الثالثة ان الحقيقة الرياضية تفرض توحيد العقول هذا عبر الزمان والمكان : إن هندستنا هي هندسة اقليدس . فهل نتصو وعقلًا يأتي يوماً فيخطيء هي هندسة اقليدس . فهل نتصو وعقلًا يأتي يوماً فيخطيء

#### سلسلة علم نفسك

سلسلة جديدة للثقافة العامة نقلها الى العربية الاستاذ منير البعلبكي

| منها و. ل إ                                                                         | صدر   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ( <u></u>                                                                           |       |
| كيف ثكسب السعادة لبرتراند راسل ١٥٠ }                                                | . 1   |
| قادةالفكر الحديث(الطبعةالثانية)) للاستاذ كو تس مه ١ } (كارلهار كسربرناردشو ـ ويلز)  | ٠ ٢   |
| عَلِم النفس الحديث ﴿ للاستاذ سارجنت ١٥٠ }                                           | ٠ ٣   |
| كيف ثفكر للدكتور جبسون ١٥٠ {                                                        | ٠ ٤   |
| ألفياء المرض والشفاء المكتور كوبلاند ١٥٠ }                                          |       |
| الحضارة الاوروبية في الستاذ شيفيل ١٥٠ الح<br>القرون الوسطى وعصر النهضة الستاذ شيفيل | • 7   |
| أعمدة الاستمار الاميركي(الطبعةالثانية)للاستاذفيكتو ربيرلو . ه ١ }                   | • Y   |
| مصرع الديمقر اطية في العالم الجديد للاستاذ البرتكان ١٥٠ ﴿                           | ٠ ٨   |
| فلسفة من الصين للفيلسوف لين يوتانغ ١٥٠ ﴿                                            | • 4   |
| قصص انسانية عالمية _ تشيخوف، تولستوي آلخ. ه ١                                       | • \ • |
| إدفع دولار أتقتل عربياً (الطبعة الثانية )للاستاذ غريزوولد 📑 📭 🛚                     | • • • |
| دار العلم للملايين                                                                  |       |

نظرية فيثاغورس ? إن ذلك كله بديهي جداً وصلب جـداً حتى ينتج عنه ان الحقيقة الرياضية خالدة سرمدية .

ولا حاجة الى القول إن الرياضيات لم تعرف اناساً كانوا مستعدين للتضحية مجياتهم من اجل نظرية هندسية ، ولا يعرف التاريخ من استشهد في سبيل الرياضيات ؛ ذلك لان الحقيقة الرياضية «غير شخصية »

إنها تقوم في الناس بدون الناس وتستغني عن إقرارهم ، لأن في اعماقها جوهرة يسمونها «البداهة الواضحة ». اعني بداهة حين يراها العقل يجد نفسه مبهوراً حتى لا يبقى له الا مخرج واحد: الموافقة . إن البداهة الرياضية توثق الناس ، ومن أجل هذا يجمعون عليها ؛ وليست حريتنا الانسانية ، التي هي اثمن كنز لنا ، مدعوة الى تقديم اي معونة في هذا المضار . إن الحقيقة الرياضية تستغني عن الانسان ، ومن اجل هذا لا يبدو الانسان مستعداً لان يهبها حياته .

#### الحقيقة الدعوة

الحقيقة إذن ايصال واتصال ، والانسان لا يتعلق بها الا اذا طلبت اليه الموافقة . ولكن اذا لم تكن الحقيقة تستغيي عنا ، فهي اكثر من ذلك ، مجاجة الينا ايجابياً . انها لا تنتظر حضورنا فحسب ، بل مشاركتنا النعالة . هنا يأتي الجيال للتحدث عن الحقيقة النفسية او الحقيقة التاريخية ، وبوسعنا ان ندمج الحقيقتين في تحليل واحد . فالحقيقة التاريخية معقدة ،

#### صدر حديثاً

الاشتراكية بين خصومها وانصارها

للاستاذ احد المصري

وهو ينطوي على عدد من الدراسات الرصينة لانصار الاشتراكية وخصومها من عرب وفرنجة.

دار العلم للملايين

وان فيها هامشاً للنلاعب يترك المجال لتأكيدات متناقضة ، ولو لا اختيار المؤرخ الناشط ، لظلت الحقيقة معلقة ، مثقلة بفرضياتها مرتبكة بامكانياتها . ان الماضي التاريخي لا يفرض نفسه علينا ، وانما يعرض نفسه علينا منادياً بمشاركتنا . ان كلا منا يستطيع ان يصرح بثقة انه ولد في اليوم كذا من السنة كذا . ولكن من ابن يأتي هذا اليقين فعلا ? انه لا يعتمد على حقيقة رياضية ، انه حقيقة غبار ، لا حقيقة صخرة . فهي لا تفرض نفسها علينا بالعنف ، وانما يبدو انها تخرج منا .

الواقع انه ينبغي ان نشير هنا الى عنصر « الايان » الذي يحيى موافقتنا . ان هذا اليقين التاريخي يقوم على نسغ نفسي شديد التحرك . فنحن نثق بذوينا الذين سجاوا يوم مولدنا ، ولذلك يقوم تأكيدهم مقام شهادتنا، وبذلك نقدم لهم رصيداً من الثقة يلبس تأكيدهم لباس الواقع الذي لا شك فيه . وعلى هذا فان علاقاتنا باهلنا ليست مجرد علاقة بنوة وابوة جسدية ، وانما هي علاقة ميتافيزيقية اعمق من كل نتاج عضوي . .

انها نستطيع دامًا ان نشك بكائن ما اذا لم نعتزم ان نستخرج من انفسنا طاقة اضافية ، هبة بجانية ، موافقة تغطي هاوية سره الحقي . ان كل حقيقة تبدعونا الى البحث وتثير عبقريتنا الحلاقة ، ونحن نفهم بعد ذلك لماذا يوافق المرء على التضحية بحياته حين يتهدد خطر ما هذه الحقيقة التي وللدتها فورة من فورات الحياة . ان الانسان انسان حين تخلق ، ومن اجل هذا عجد نفسه اذ يجعل انسانيته خلاقة . انه يعرف فيها اذ ذاك شخصه واكثر من شخصه : القيمة التي حملته على تجاوز نفسه قماماً بخلق جديد .

عند هذا الحد ، يمكن تعريف الحقيقة بانها تواصل يدعونا الى مشاركة خلاقة للحقيقة ولنا في وقت واحد . ان كل حقيقة تشرى بتجاوز لحدودنا ولمستوى شخصيتنا . ان الحقيقة هي استغاثة واستجابة .

#### الحقيقة الموافقة

عرفنا مما سبق موقف الفلسفة الحديثة : والحقيقة مسألة تتعلق بالانسان ، كما يقول و جانسون ، تلميل سارتو ، ذلك ان الوجودية تعلق كل حقيقة على وجودنا ولكننا نستطيع ان نتخيل المنحدر الذي تقودنا اليه الوجودية ادا انسقنا معها. فاذا افرز كل وجود حقيقته الحاصة على هذا الشكل ، سدت جميع طرق التواصل ما دام كل انسان مسجوناً في وحدة لا امل

منها . ان عالم « الذاتية » الذي يؤمن به كير كيغارد يأسر كل امرى في سره الخاص . ونحن نرى جاسبرز ، وقد يئس من كل معرفة موضوعية ، يستبدل بها هوى اللامعرفة ، « هوى الليل » حيث يغدو كل رقم طلسماً مواجهاً للايان الفلسفي . وكان كير كغارد ، نبي الوحدة ، قد قال من قبل : اللايقين الموضوعي الذي تتبناه الذاتية العنيفة ، تلك هي الحقيقة ، وهكذا تحل الكثافة محل اليقين ، وحدة الوجود محل الموضوعة .

وانا لا اظن اننا ينبغي ان ننزلق في هذا المنحدر نحو ذاتية شديدة الاحكام ، وهذا موقف يجب ان يتخذه كل من شاء ان يصل الى الفلسفة القديمة والفلسفة الحديثة . فقد رأينا ان الحقيقة الرياضية لا تمت الى الحقيقة بصلة لانها لا تستدعي وجودنا، في حين ان المعطيات التاريخية والنفسية والسياسية . . هي منبع حقائق من لحم ودم ، حقائق حياتية تستطيع ان تعرضنا الى التضحية بجسمنا وبحياتنا . واذن، فان الفرق بين هاتين الطائفتين من الحقائق يكشف علماً من الاشياء والاحداث والوجدانات : ها نحن مدفوعون الى الوحدة . ومن هذا العالم وخرج الإستغاثة التي تستجيب لها مشار كتنا الخلاقة . ان هذه الموضوعية هي التي تتحاور مع ذائبتنا .

وبالتأكيد فان الحقيقة على هذا المفهوم ليست بعد شيئاً ناجزاً او صيغة مطمئنة بل انهالتصبح مقلقة كأنهاسؤال غامض، ولكن ها نحن اولاء متجررون من جدران عالم الذاتية . ان العالم حضور ينادي حضورنا ، وان الحقيقة ليست مصنوعة اصلا ، بل هي تصنع كل لحظة . والمذهب الوجودي على حق من هذه الزاوية المعتدلة ، والواقع انه هنا يتبع مفهوماً قديماً: ان من يكشف الحقيقة انما هو الرجل . وان كل كشف ينبغي ان يبرز على طرق الحرية .

#### الحقيقة الحضور

اذا كان الأمر كما قلنا ، فان الحقيقة قد ماتت حقاً : ولكنها الحقيقة الكتلة ، الحقيقة الصخر ، الحقيقة الاكراه . وإنه لا بد من مونها لتنبعث الحقيقة الغبار في انتظار نَفَسنا الحلاق ، الحقيقة الدعوة ، الحقيقة الحية . وهكذا تكون الحقيقة اقتراحاً معروضاً على حريتنا ، وإن لها حظوظها فوو تيظ هذه الحرية ، وهي الما تموت حين ينصرف عنها الانسان . إنها معروضة في كل لحظة لحطر حريتنا . على انها في الوقت

نفسه ليست شيئاً جاهزاً ناجزا ، وليس بوسع احد أن يدغي انه يملك صيغتها ، إنها تواصل ، وهي لا تمتلك والها تحل فيمن يستمع اليها . إن المرء « يدخل » الحقيقة كما يدخل صميمية صديق . إن الحقيقة مسارة تعيد 'بها الحليقة باكملها كل" من يقترب بخطى مرتجفة يقظة .

فاين هم اذن المرشحون لحقيقة تطمئن ? لا مجال بعد ُ للراحة وانما المجال للحميا والحماسة . إن الحقيقة نمو مطرد مع نمو الزمن والنمو البشري . انها تنسع ابداً ، في العلم والفلسفة والدين . ليست متشابهة ، وانما هي نفسها ابداً وجديدة . إن من ينغلق في التقاليد يشل الحقيقة ، وإن من يريد ان يخلق حقائق جديدة مئة بالمئة ، فانما يصنع مسبقاً حقائق ميتة ، ذلك ان الحقيقة ، ليست هي في الماضي و لا في المستقبل ، بل هي امينة للزمن ، وهي تنفجر في الحاضر .

انكون إذن مسافرين يتلمسون طريقهم في الليل ، كلُّ ضائع في منعطفات وحدته ، من غير ما امل في اللقاء ? الأمر على نقيض ذلك ، فحسب .كل منا ان يتقدم الى نهاية ذاتيته ليجد روح كل حقيقة ، وكلما اردنا ان نقسر انساناً على الحقيقة ، فصلناه ، اما اذا رآنا متنبهين فقط الى حقيقتنا ،فاننا نصبح له دعوة للحقيقة والحواد .

من أجل هذا ، يصعب على المرء ان يكون على حق او على خطأ . وبجسب كل انسان ان يستمسك مجقيقته وان يتبعها كما يتبعها كما يتبع نجمة في الليل ، وسرعان ما يغمر هذا الليل الحجاج وانفاس الاشياء ويتجمع العالم كله في فجر واحد .

ولننه هذا البحث بخاتمه عملية تتعلق ببطل عمانوئيل روبلس وبالحقيقة السياسية . فمن الواضح انه ليس ثمة لحظة واحدة يمكن قبول خطأ فيها ؟ ذلك اننا نقطع في هذه اللحظة بالذات حظوظ الحقيقة . إن الشهادة الزائفة ، حتى ولو كانت بطولية ، هي كرم وهمي ، انها تفسد الزمن . وإن تزييفاً للحقيقة او التواء بها ، في ميدان السياسة او في سواه ، لا بد ان يجر الى الوان اخرى من التزييف والالتواء . ولا بد ان يدفع ثمن المصلحة المعجلة كارثة مؤجلة \*

#### رینه حبشی

موجّر محاضرة العيت بالفر نسية في الندوة اللبنائية ببيروت و «تعريب الآداب »



مقطع من قصيدة « رؤيا فوكاي » ]

بلينا وماتبلي النجوم الطوالع\ ويبقى اليتامي بعدًنا والمصانع |كفي كلِّ تغريكانيدءوه، جوعه اليّه أحاطته المدى والأصابع دمى هذه ألِّمَرُ ۚ التي تشربونها ولحميهو الحبزُ الذينال جائعً يغصِّ المنادي بالرَّدى ، وهو راجع ! ولمثَّا تشظى قلبُّ ( نُرسيس ) ۗ وانْتَنَى

هوى كُلُّ عَالَ مِنْ إِلَّهُ وَسَافُلَ ۚ إِلَى حَيْثُ مَامِنَ وَآحِلُ ثُمَ رَاجِعَ وأفضى إلى العرشُ السَّدِّيمِ" مُعــــدنُّ

بما امتاح من أحداق ( ميدوز ) ٢ لامع هو الشمسُ إِلَّا أَنَّ فِي زمهريوه من الموتَّ ظلًا حجبتهالبراقع فلو كان يجياً مـــا عد َ ْته الفواجع ∰جزى أَمهُ الأرضُ التي مَن عروقها ۗ

ربا ، واغتذَّى في جوفها وهو هاجع بـــه 'يدَمَعُ ' آثنان : الورَى والبضائع ُ ﴿ بشر الذي 'يجزيبه شر منغذا وأروى، ويجزاه العدو المنازع

كأوديب ــ للخبز الالهـيّ صافع ! وهذاالالة الأملس الفظ، مأجلا لنوسيس يجثوعنده وهو خاشع

شحوب ( يهوذي ) التلاوين ناقع " ∭ وأوفى من الأرباب جيل "يتمه ' على قمة (الأولمب) ربٌّ مخادع ﴿ تَرَى (فَحَمَ ) إِذْ يَلْقَاهُ يَلْقَاهُ رَاحِفًا ۚ وَ(فَوْلَاذَ)مَنْ تَلْمَاحُ عَنْبُهُ مَا نُعْ وياعهد كنا كابن حلاَّج: واحداً معالله انضاع الورى فهوضائع ٥ ﴿ أَكُلُّ الرَّجَالُ الْجُوفُ أَنْ عِلْمُوا بِهُ

خواء الحشا هـذا الالهُ المضارعُ فعاد الفقير الرّوح من ليس كاسيــــاً

به ظاهراً ، منّا ، ... فحلّ التنازع! بدر شاكر السياب

نرسيس ، أو نرجس : أحب نفسه حين رأى صورته في غدر ، لا أحدّ وضع الأبيات المضمنة بين أقواس ، وانما تكفي ∭ومات من هذا « الحب » !! ٢ ميدوز : هولة في أساطير الأغريق الاشارة اليها . ٧ كرب Krupp صاحب معامل الأسلحة الألمانية 🏿 تحيل من تلتقي عينه بعينها إلى صخر . ٣ يهوذي : نسبة الى ( يهوذا ) الشهيرة . ٣ الأميبي : حيوان ذو حجيرة واحدة،وهو خالد لايموت ل بائع المسيح بالفَضة،ويصو"ر في الصور عادة بشمر ذهبي أصفر، ولـأسـاصفر. الله عن الفحم والفو لاذ شخصين لآلهين من الأرباب الجدد ،أتباع المجدد ،أتباع المجدد ، إلى المجدد المجدد ، إلى المجدد المجدد ، إلى المجدد المج إشارة الى قبيلة حنيفة التي كانت تصنع « رُبًّا » من التمر تعبده ، ﴿ زيوس الجديد، الذهب،وعاملتهما كاسمي علم،ومنعتهمامن الصرف. ﴿ هُ ابْنُ

وبيقي ( ' كر'ب" ) ٢ الحالب الكرب : كالصّدي

كأن الأميي " توأم" وهوتوأم" لها، فهو في منجى من الموت قابع أعنقاءٌ من صحر ا منحد تقصّمت مهامغرب الشمس البعيد الزعازع

أم انسل من أهرام فرعونَ هاجـــع ُ و قته ُ انتقاصَ الدّودِ منه ، المباضع ?

ومن لیس بچیا لن نُیری وهو هالك

وما كان إلا" اسماً (كر'ب" ) ابن مثلهِ

ولكنّه اسم ''بالاسامي'' يغتذي تهجّاه ز "فار' اللظى والمدافع ﴿ فأدمى بنيها، وارتعى من بناتها حقولًا ترجى، فهي شوه '' بلاقع تنتّت ' أنى آلة : لا تصميها كلال''، ولاو َقت ' بهام ضائع ﴾ كقابيل يغتــــال الأشقاء ، راكل'' عَنَّيْتُ ۚ أَنَّي ۚ آلَةً : لَّا يُصِيبُهَا كَلالُ ۖ ،ولاوَ قَتْ بَهَامُرْضَائُعُ لهامن دماء الناس قوت ، وخلفها من المال عن أن ينفد القوت ما نع

وما تخطىءُ الآلاتُ في الجُمـع تارةً

وفي الطرح ، إن يخطى؛ من الناس جامع ، الله على على الرخامي ، شابه في الطرح ، إن يخطى؛ من الناس جامع ، الله و العاقبة عصبة " من ورائها عليناعقاب " بُرتُوا منه ، واقع! الله و المنه ، واقع! الله و المنه ، واقع الله و الله و المنه ، واقع الله و الله ألاكم رفعنا من إليه، وكم هوى إليه، وأضعى ثالث وهورابع! فما حاوزتناصورة "منه،خطُّها على غفلةٍ منا مجيع" وجانع ُ } وماكان معبوداًسوى ما نخافه ونرجوهُ أوما خيَّلته الطبائعُ فتموز عمثل اللات ، والرسمد ما رمي

الأضالع' بغُير الذَّي 'تطوى عليـــه وڪم أ"لهُ التّـمرَ التهاميّ معشر<sup>د</sup> ° 

وضنَّتِ عـلى الشُّدِّق َ الحَفَى ۗ المراضعُ ۗ ا

لانمدام شخصته . ﴿ فَي تَمُوزُ ، أُو أَدُونَيْسَ : اللَّهُ الْحُصِ .

ثم تأكله حين تجوع .. والبيت : « دمي هذه الحمر .. » من قول المسيح. ∭ الحلاج ، المتصوف الاسلامي الذي قال : « ما في الجنةإلا الله » .

#### فردية الاتجاه في الادب الملتزم

منذ حين وانا اريد ان اكتب عن مشكلة تتعلق بالادب الملتزم .. اما هذا الادب فاعتقد انه لم يعد اليوم محتاجاً الى تعريف ، كما اعتقد ايضاً انني لم اعد محتاجاً الى القول باني واحد من دعاته المتطرفين . هذا امر مفروغ منه .. واذن فلنبدأ من هذه النقطة الارتكازية في خط نقدي جديد، ندور به مع القراء حول هذه المشكلة التي قلت عنها انها تتعلق بالادب الملتزم .

ان بداية هذا الخط تحدد موضعها عند نهاية خط آخر، يسير فيه الشعر العربي الجديد باتجاهة الالـتزامي و كذلك القصة العربية الجديدة . . نحو هدف غير واضح! هذا الهدف هو الذي نحاول اليوم ان نوضحه، لان المشكلة اليوم محصورة في ضعف الرؤية الفنية والالتزامية ، عند بعض من يكتبون الشعر والقصة من شـاب الادب!

هذا الفريق الذي اعنيه يجب ان يفرق بين كلمة «ادب» وبين كلمة «ادب» وبين كلمة « ملتزم » ، لان الادب « تعبير » والالتزام « اتجاه » . . . . . . الادب تعبير « فلي » عن تجاربنا الداخلية وهي متفاعلة مع تجارب الآخرين ، في نطاق مع تجارب الآخرين ، في نطاق

شيء اسمه الشكل وشيء آخر اسمه المضمون .. والالتزام اتجاه « اجتاعي » بهذا التعبير نحو غاية معينة ، هي ان تتحول الكلمة الى اداة من ادوات الكفاح في سبيل الجماعة . واذن فالتعبير مرتبط في مجاله التأثيري بالفن، على حين يرتبط الاتجاه في المجال نفسه بالمجتمع ومن هنا يجب ان نضع الحدود الفاصلة بين مفهوم الكلمتين!

انني اقرأ اليوم شعراً يقول اصحابه انه شعر ملتزم، واقرأ قصصاً يقول اصحابها ايضاً انها قصص ملتزمة .. هناك التزام كامل، هذا صحيح، ولكن ليس هناك فن كامل. وانا اقصد الفن الروائي الذي تصبح به القصة قصة، واقصد الفن الشعري الذي تصبح به القصيدة قصيدة . لديهم كل القيم الاتجاهية ولكن ليس لديهم كل القيم الفنيسة، ولا يمكن ان يوتبط مفهوم العمل الفني في القصة والقصيدة بمفهوم الاتجاه الاجتاعي من ناحية الوزن والتقسيم، أعني ان كلا منها سيتحول حتماً الى

«كلام ملتزم» اذا ما اعتمدت على الاتجاه وحده وعجزت عن الادا التكنيكي المناسب، او عن توفير تلك اللغة الحاصة بكل لون من الوان الادب وهي الاسلوب، او طريقة العرض التعبيري الذي يتميز به كل فن من الفنون .

بعض شباب الشعر في العراق فيا اعتقد ، هم الذين وضعوا نقطة البدء لهذه الظاهرة المنحرفة وحددوا خط السير ، حتى انتقلت المشكلة بصورة ايجائية الى بعض شباب الشعر في مصر . . نازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي وبدر السياب هناك ، يقابلهم هنا عبد الرحمن الشرقاوي وكال عبد الحلم وصلاح عبد الصبور ، هؤلاء الذين اصبحت لغة الشعر على ايديهم اشبه بلغة البرقيات الصحفية ! ومعذرة للشاعر الاخير بالذات لانه صديق ، ولانني ما زلت آمل ان احتفظ باسمه في القائمة النقدية لشعراء الغد . . صحيح انهم يعيشون تجربة عصرهم الفنية – أعني هؤلاء الثلاثة هنا وأمثالهم هناك – حين نذكر لهم انهم قد

بلغوا في شيء غير قليـــل من الوعي، بداية المرحلة النطورية في الشعر من ناحيـــة الشكل والمضمون .. وكذلك يمكننا القـــول بانهم يعيشون تجربة عصرهم الاجتاعية، على ضوء هذا الاتجاه الالتزامي الناضج الذي

يسيرون فيه ، باستثناء بعض التراوح في التجربة الملتزمة بينهم وبين زميلتهم الشاعرة ، ولكنهم ضحوا بلغة الشعر في سبيل الالتزام ، وهذه هي المشكلة .. لان كل فن من الفنون اذا فقد إطاره التعبيري المهيز ، فإن الموضوعية فيه يستطيع ان يؤديها فن آخر وقد يتاح له ذلك بصورة اكمل ، أغني اللضمون الشعري مثلًا اذا عرض في سلسلة من التركيبات المنشون التي تخلو من اللفظة الموحية ، فيان من الافضل لهذا المضمون ان يعرض من خلال عمل قصصي ملتزم، لان واجهة العرض القصصية تكون في هذا المجال اشبه بالشاشة البانوراميك! مما جدوى الشعر الملتزم اذا كانت مقالة جيدة أو قصة ناضحة يمكن ان تغنيني عن « الملجأ العشرون » للبياتي ، أو «المدينة التي غرقت» لنازك ،أو «رسالة الى ترومان »للسرقاوي، أو « شنق زهران » لعبد الصبور ?! ومع ذلك فانا ادافع عن بعضهم عندما مجافظ على لغة الشعر ، لان أي قصة أو اي مقالة مها بلغت من اكتال الاداء لا تستطيع ان تغنيني مثلاً

عن « مقدم الحزن » لنازك او عن « موت طفل » لصلاح... على الرغم من تعصبي للادب الملتزم وخلو هاتين القصيدتين من نزعة الالتزام!

مشكلة تتفرع منها مشكلة ، هي مستقبل الشعر العربي الملتزم . أنا مشفق على مصير هذا الشعر أذا فهمنا أنه ﴿ أَتَّجَاهُ ﴾ بغير فن . . فن متمين بلغته الخاصة . ومصدر هذا الاشفاق تجربة سابقة قام بها شاعر مصري من قبل ، وعجز عن أن مجفر في النفوس ذلك المجرى العميق الذي يتدفق فيه الشعر .. حتى يبلغ مصبه في كل لسان . عجز على الرغممن نزعته الالتزامية المخلصة ، لانه فهم أن الشعر أتجاه فكتبه بلغة النثر ، ولهـذا فقد الاتجاه نفسه رسالته التأثيرية .. هذا الشاعر الذي اعنيه هو الدكتور أحمد زكي ابو شـــادي! وأترك الشعر الملتزم لأعود الى المشكلة نفسها في القصة الملتزمة، من خلال نمـوذج روائي ظهر في مصر لعبد آلرحمن الشرفــــاوي . . هذه القصة الطويلة التي سماها كاتبها « الارض » ، والتي صور فيها كفاح رقيق الارض ضد كل القوى المسيطرة على وجودهم الانساني، فقد فيها الاتجاه الملتزم أيضاً \_ مع إخلاصه العمى \_ رسالته التأثيرية الموجهة . . فقدها لأن الكاتب عنى بالاتجاه أكثر مما عنى بالأصول التكنيكية في كتابة القصة ، ومن هنا خرجت « الأرض » وهي أقرب الى الريبورتاج الصحفي في طريقتــه وأسلوبه ، منها ألى العمل الروائي بمقوماته الفنية . . إن الاتجاه وحده ــ مهما كان مخلصاً ــ في الشعر والقصة بنوع خاص ، لا يستطيع أن يخدم قضية الادب الملتزم والفن الموجه ، في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل النطور والانتقال!

مشكلة النسبية في تقيم الفن

نحن اليوم نزن آثار الفن بميزان العصر الذي نعيش فيه ، أي بهذا الميزان النقدي الناتج عن تطور الذوق والقيم والمفاهيم . وتبعاً لهذا نحكم على الاثر الفني المعاصر الذي لا يتناسب مع هذا الميزان النقدي المتطور، نحكم عليه بأنه أثر رجعي متخلف لانه لم يتفاعل مع النجربة الانسانية الحية التي تحيط به . . وغالباً ما نسقطه - وهذا حق - من حسابنا ونحن نضع درجات التقدير أو مبررات التقييم .

إن القصة الرومانسية مثلًا لا تستطيع اليوم أن تجد مكاناً من ميزاننا النقدي إذا ما أنتجها كاتب معاصر ، لانها عندئذ تكون نتاج نزعة انفصالية عن الواقع الاجتاعي الكبير ، او نتاج تجربة منعزلة عن المضمون الفني العام .. وما نقوله عن القصة نقوله عن الشعر وعن سائر الفنون التي تنتسب إنتاجياً الى العصر ، ثم تشذ عن واقعيته الفنية والاجتاعية !

هذا موقفنا النقدي اليوم من الانتاج الفي المعاصر الذي لا يمثل اتجاهنا الاخير ، وهو موقف سلبي من ناحية الاقبال على مثل هذا الانتاج او تذوقه او الاهتام به .. وهذه السلبية يقابلها في الجانب الآخر إيجابية كاملة ، في موقفنا من الانتاج المتفاعل مع المفهوم التطوري للادب والفن . ولكن ما هو موقفنا من انتاج رومانسي مثلاً إذا كان هذا الانتاج من آثار كاتب او شاعر ، لم يلحق الفترة الصاعدة التي انتهينا اليها وتبلورت فيها قيم غير القيم ومفاهيم غير المفاهيم ? هنا لا يحق لنا ان نستخدم الميزان النقدي الذي استخدمناه من قبل ، والا اتهم هذا الميزان بمخالفة القاعدة المذهبية التي تفضل للادب ان يعش تجربة عصره!

إن لكل عصر طابعه في التعبير والاتجاه ، وعندما نقول «العصر » فانما نعني كل فترة طبعت بنزعة تعبيرية معينة او اتجاه شعوري معين ، بصرف النظر عن القصر والطول في تحديد النسبة الزمنية .. إن النزعة الكلاسيكية في الادب الاوروبي مثلاً قد عاصرت في نهايتها النزعة الرومانية ، عندما قامت هذه على أنقاض تلك في عصر واحد . أعني ان القرن التاسع عشر قد شهد النزعتين واحدة بعد الاخرى ومع ذلك فهما نزعتان متباينتان ، لكل منهما فترت المتميزة او عصره الحاص .. وقياساً الى هذا التحديد يمكننا القول بأن الادب العربي الحديث قد مر هو الآخر بنزعتين مختلفة بين في عصر واحد ، عندما طغت عليه الرومانسية في الربع الاول من القرن العشرين ، ثم انتقل في خطوات « بطيئة » ولكنها القرن العشرين ، ثم انتقل في خطوات « بطيئة » ولكنها زاحفة نحو الواقعية ، وذلك في الربع الثاني من هذا القرن .

ونعود إلى نقطة البداية من مشكلة النسبية في تقييم الفن..
ما هو موقفنا النقدي الآن من أثر أدبي للمنفلوطي في مصر ،
او من اثر ادبي آخر لجبران في لبنان ? هل نسقط «العبرات» من حسابنا مثلاً لانها إنتاج رومانسي «منعزل» عن حياتنا الفنية باتجاهها الاجتاعي ، وكذلك الامر بالنسبة إلى « الاجنحة المشكسرة » ? لقد عاش كل منهما فيا اعتقد تجربة عصره ولم بعش تجربة عصره في الربع بعش تجربة عصري أو عصرك ، عاش تجربة عصره في الربع الاول من القرن العشرين ولم يعش تجربة عصرنا نحن في الربع الثاني من هذا القرن .. كلاها – المنفلوطي وجبران – كان يمثل الواقعية في الادب بالنسبة الى بحتمعه الجامد المتخلف، وكلانا – انا وانت – غمثل الواقعية في الادب بالنسبة الى عجتمعنا ، الثائر المتطور ، والاختلاف في جوهر الواقعين هو اختلاف نسبي حول المفهوم .. وإذن فاه بهما في ميزاننا النقدي

لا يصع أن يقوم بأنه تجربة أنعزالية ، لأن تقييم الأدب مجب أن يكون بالنسبة إلى طابع عصره وليس بالنسبة إلى طابع عصر آخر . ويمكننا أن نطبق هذه النسبية في التقيم على شعر «الملاح التائه » للشاغر على محمود طه؛ وعلى شعر «وراء الغام» للشاعر أبراهيم ناجي .

ولقد مر شعر هذي الشاعرين بعد ذلك بالمرحلة التطورية في الأدب ، وهي مرحلة الانتقال من الاتجاه الرومانسي الى الاتجاه الواقعي ... ولكن ناجي لم يستطع أن يعيش تجربة العصر الاخير في حياته ، فبقي شعره على رومانسيته القديمة ولم يستطع أن يتجاوب مع جو الواقعية الجديدة ؛ على حين سجل شعر علي طه الاخير تلك الانتفاضة الانتقالية من تعبير وواقعي ملتزم الى تعبير واقعي ملتزم في كثير من شعره الذي وقف به إلى جانب الكفاح الجماعي ضد الاستعمار، سوا، في مصر أو السودان أو إندونيسياأو فلسطين؛ والذي وقف به من جهة أخرى الى جانب حزب القيادة والذي بأن التجربة الشعرية يجب ان تقاس بمبدأ المطابقة أو عدم المطابقة الهيم المنابة للعصر الذي ارتبطت به وتجاوبت معه!

الشاعر السوري نزار قباني، هو موضوع هذه القضية الثالثة من قضايا الادب . . كثير من الشعر في مصر ، وفي سوريا ، وفي لبنان ، وفي العراق ، تحار الملكة الناقدة في أي محاولة تحديديه لاسم قائله ، إذا ما أخفيت عنها توقيع الشاعر لتضعها أمام امتحان عسير . قد بذكر لك الناقد بضعة اسماء دون أن يصل إلى تحديد الاسم الحقيقي ، ومع هذا فهو صادق إذا ما نسب الشعر المعروض عليه الى أكثر من شاعر . . ذلك لأن نسب الشعر المعروض عليه الى أكثر من شاعر . . ذلك لأن والموضوعي في الشعر ، يكاد لتشابهه أن يكون واحداً عند هذه المجموعة أو تلك من شعرائنا الشبان .

الفن بين الاستقلال والتبعية

ان مشكلتهم هي مشكلة الفن بين الاصالة والتقليد أو بين الاستقلال والتبعية . ومصدر المشكلة هو أنه كلما بدأ شاعر محاولة فريدة في تجديد الشكل والمضون ، تبعتها على الفور محاولة جماعية للسير بالشعر في اتجاه مماثل ، ما دام الاتجاه الاصلي قد تفاعل مع الاوضاع النفسية والذوقية للجمهور القاريء. . والحطأ هنا ليس راجعاً إلى تقليد النطور الشكلي والمضموني في الشعر ، لاننا نريد دائماً أن تتفق فسيولوجية التجربة . والها يرجع الحطأ الى تقليد القصيدة مع سيكولوجية التجربة . والها يرجع الحطأ الى تقليد

الشكل نفسه ببنائه العضوي المعين ، وإلى تقليد المضمون نفسه بهياكله التعبيرية المعينة ، وبذلك تبدو الشخصية الشعرية وهي باهنة لانها فقدت لونها الذاتي المعبر . . وهذا الذي أقوله ينطبق على الشعراء الملتزمين وغير الملتزمين !

نزار قباني كما قلت ، هو موضوع هذه القضة الأدبية الثالثة .. ولا سأن لي باتجاه نزار غير الملتزم، لأنني هنااتناول قيمته الفنية من زاوبة الفن بين الاستقلال والتبعية . إن لهذا الشاعر منذ بدابته ، شخصيته الشعرية المتميزة التي لم تضع معالمها بين خط منقول وخط مستعار . إنه نسخة اصيلة ظهرت منها النحديدية لاسم الشاعر .. إن الناقد يستطيع أن يقول عن النسخة الاصيلة بسهولة: هذا فلان . ولكنه أمام النسخ المكررة يقع في حيرة .. ولا يمكن ان يعد خطئاً في حساب النقد إذا ما ذكر أكثر من اسم لاكثر من شاعر ! لقد ساير نزار اتجاه ذكر أكثر من اسم لاكثر من شاعر ! لقد ساير نزار اتجاه النطور الشكلي والمضموني في الشعر، ولكنه احتفظ بشخصيته الاستقلالية في وضع النصميات الخاصة لاشكاله ومضامينه . . شخصياتها في شخصيته أما النسخ المكررة فقد سايرته هو وقلدته ، حتى تلاشت شخصياتها في شخصيته !

إننا نويد لشعرائنا الشبان أن يكون كل واحد منهم نسخة أصلة ، أن يكون له طعمه الحاص ، ولونه المتميز ، وطابعه المحدد . . عندئذ نضمن تنوع الشخصة الفنية في الشعر فلا يغني شاعر واحد عن مجموعة كاملة ، وعندئذ نضمن نوفر الاتجاهات الشعرية في حقل القصيدة العربية الجديدة ، ولا يمنع من هذا كما قلت أن يكون الحط التطوري للشكل والمضمون متجانساً في الشار العام .

إننا إذا نظرنا الى الفن الغربي مثلًا في القصة او اللوحة او القصدة ، تبهرنا النسخة الاصيلة دائماً حيث لا تحدث الظاهرة التكرارية لموضوعية العمل الفني ، مها اتحد الاتجاه المذهبي عند الكتاب أو الشعراء أو المصورين .. سارتو وكامي ، بجمعها اتجاه وجودي في القصة . وإيلوار وأراجون ، يجمعها اتجاه شيوعي في الشعر . وبيكاسو وسلفادور دالي يجمعها اتجاه سريالي في الشعور . ولكنك لن تجد واحداً من هؤلاء — في سريالي في النصوير . ولكنك لن تجد واحداً من هؤلاء — في حدود الاتجاه المذهبي — نسخة مكررة من الآخر . . إنهم جمعاً يمثلون هذه الظاهرة الفذه في تاريخ الفن، وأعني بها ظاهرة الاستقلال والاصالة . . وهي إن دلت على شيء ، فاغا تدل على كرامة الفنان !

التامرة أنور المعداوي

# ماذا في تال أنبيت ؟ حاداً في مناد علي الماد الماد علي الماد الماد

اتحدث اليوم على طريقة لا احبها ، ولكني تعمدتها حتى لأكاد انكر معها نفسي ، واتحدث في موضوع لا احبــه ولكني اشعر في اعماقي بضرورته القومية . واعتذر عما فيه من خوف ، فما كان التعامي عن الواقع يوماً سبيل النصر .

ماذا في تل أبس ?

منذ اثنتين وسبعين سنة ، وفي يوم لا أدري : كان لاهباً من القيظ او كان يشرق بالضاب الاسود ، وصلت ميناء يافا السفينة ( أصلان ) قادمة من أوديسا عسلى البحر الاسود . ونزلت على سلالمها حوالي مائة عائلة من اليهود (الاشكنازيم) سرعان ما تحولوا بيوتاً في الجنوب الشرقي من يافا عند (عيون قارا ) . ما كانت ولا عيون نبي في ذلك الوقت لتستطيع ان ترى في هذه المجموعة من الناس سفاحي دير ياسين ، وقبية ، وفاجعة مليون عربي يضغهم السل والتشرد وقيام بن غوريون وبن تزفي وشرتوك حكاماً في عشرين الف كياومتر، من بلادي . وعلى مليون ونصف المليون من اليهود الملمين من كان عتمة بشعة .

ان عيوننا نحن ما تزال الى الآن مستديرة من الدهشة ، لا تعرف كيف تصدق هذه الحقيقة الواقعة هنالك على بعد مئات الكيلو مترات فقط: دولة وجيشاً وشفرات مسنونية وصدوراً مترعة بالحقد . .

فمأذا هنالك ? ماذا في تل ابيب ?

ان جزءاً من وطننا العربي يغيب عنا بشجره وفراشات ورباه واهله وبياراته وبئره وشجرة البرتقال وما في اذهاننا عن ذلك الوطن غير صورة بساط احمر ، وقبضة شتائم . ان ستاراً كثيفاً فيه النقمة وفيه العناد وفيه الحوف يلفلف ما وراء الحولة والاردن من بلادنا. فماذا هنالك جماذا في تل ابيب ج. ان اشلاء المعركة المقبلة تنتثر منذ الآن في خواطرنا المتعبة

ان اسلاء المعركة المقبلة ننتثر منذ الآن في خواطرنا المتعبة والدماء كمجمع السيول ، تتدفق في رؤانا من كل فج عميق . وسوف نحارب طائعين او مرغمين «كتب القتل والقتال علينا »

ذلك قدرنا ، ويجب ان لا يكون رمحنـــا ، كرمح دون كيشوتولا فهمنا للعدو كفهمه ــ تبارك فهمه ــعنطواحين الهواء ...

فهاذا هنالك اذن ? ماذا في تل أبيب ? .

اود لو يمسح كل منكم من خاطره ، مسح الغيم لنبع القمر بعض الصور الباكية ، او الناقمة فلن اتحدث عن مأساة ، فلسطين ابداً ، ولن اصوغ الحجج البليغة في الرد على واقع يمتص ، كالرئة المسلولة ، حشاشة بلادي . ولن اكون معربداً والحدود تنتظر ان تسمعنا جميعنا منتقمين ، لا !

هذه الحكومة في تل ابيب قائمة فما كيانها ? ما قوامها ? هي ?

دولة تل ابيب اولاً نتيجة حركة متشبعة جداً ، تجر إذيالها في اعماق القرون. وانما بدأت تتركز في القرن الماضي فقط ، وما كانت فلسطين بالضبط هدفاً لها في مطالعها ولكن هذه المنطقة كانت لحد ما ضحية الحرافة ، ضحية تلك النبوءة التي احتضنها ربابنة اليهودية والحاخامون قرناً بعد قرن منذ تهدم الهيكل في القدس. وما يزالون مجملونها حتى ينبت في الارض المسيح المنتظر . . من جديد . .

في ١٤ مايس ١٩٤٨ (وفي التاريخ العبري، مايس ١٩٠٨ بعد بدء الحليقة) أعلن في تـل ابيب انشاء دولة (اسرائيل) في منطقة بلغت مسحنها ٢١ الف كلم. وليست هذه اول دولة يهودية بعد دول العهد القديم. فقد قامت لليهود ما بين بجر الحزر وبحر قزوين ، دولة في اواسط القرن الرابع عشر كان قوامها عشرة ملايين من المغول اعتنق مليكهم فاعتنقوا معـه اليهودية. ولكن قياصرة موسكومزقوا هذه الدولة واجبروا الهلها على النزوح الى اكرانيا ووسط اوروبا.. ليكونواكتلة يهود روسيا الآن ويهود نيويورك معاً.

على ان اوضاع حكومة تل ابيب لم تستقر الا في مطلع اذ تألف اول (كنيست) مجلس نيابي يهودي وانتخب

بعد ذلك حايم وايزمن اول رئيس للدولة .

لم يضع اليهود دستوراً لهم لانهـم اختلفوا كثيراً في امره فأجلوه معتبرين قوانين البرلمان حدوداً دستورية . والسلطات العليا في الدولة هي :

١ – رئيس الدولة وهو اليوم اسحق بن تزفي ويقارب السبمين من العمر
 وقد وصل فلسطين عام ١٩٠٧ وكان يسكن حتى عهد قريب في عش خشي
 بجوار القدس و هو ضليم في اللغة العربية مطلع على آدابها وقاريخها .

٧ - الكنيست: وفي الصيف المقبل ينتهي اجل البرلمان الثاني الذي تسلم السلطة النشريمية في آب ١٩٥١ لمدة اربع سنوات وفيه ١٢٠ عضواً منهم ٥٤ نائباً من حزب الماباي و ٢٠ نائباً من الصهيونيين المموميين و ٥١ من المابام و ٨ من حيروت و ٨ من العمامل المزراحي و ٥ من الشيوعيين و ٤ من التقدميين و ٣ من الأغودات و ٣ من الديمقر اطبين المرب و ٢ من اليهود الشرقيين و ٢ من المزارعين و ١ من عمال الآغودات و ١ لكل من يهود اليمن وعرب الناصرة والدروز . مجلس كا ترون منسجم تماماً ... فيه من العرب ثمانية مم رستم بستوني من المابام ، و توفيق طوبي واميل حبيي باسم الشيوعية ، وفيه سيف الدين الزعي واسمد قسيس وجابر ممذي باسم الديموقر اطبين ، وصالح حنيفس باسم التقدمين، وفارس حدان باسم المزارعين .

وبجري الانتخاب هنالك على اساس القائمة الحزبية لاالترشيح الشخصي. 

٣ - السلطة التنفيذية : وهي بيد وزارة تتألف البوم من ثلاثة عشر وزيرا فيهم من حزب الماباي خسةومن الصهيو نيين العموميين اربعة والباقون من الكتل الدينية . ويرأس الوزارة موشه ( شاريت ) وهو روسي الاصل في الثامنة والخمين، وصل فلسطين عام ٢٠٩٠ وحارب مع الجيش المثاني برتبة ضابط وقد جاء اثناء الثورة السورية الى جبل الدروز وبقي هنالك ثمانية اشهر ، وهو يعرف سبع لغات معرفة جيدة منها العربية والتركية والعبرية والانكليزية والفرنسية والروسية . ومن ابرز الوزراء ( غولدا ما يرسون) وزيرة العمل وهي تبلغ الخامسة والخمسين ، تعمل لقب استاذ في العلوم وذات مقدرة فذة في الحطابة .

٤ – المحكمة العليا : وتتالف من قاض للقضاة وسيمة اعضاء .

ه - واخيراً الحاخامون: وابرزم (حروساء) رئيس حاخامي تل ابيب. ثم رئيس حاخامي اليهود الاسكناز (السكناج - الغربيين) ورئيس اليهود الشرقيين (السفاراد) وحاخامون في القدسوحيفا وطبريا. يقوم من وراء هذه السلطات تنظيم حزبي واسع ومعقد. وابرز الاحزاب: الماباي: (مضليفت بوعلي ارض اسرائيل) اي حزب عمال الوطن فلسطين. وهو الحزب الاشتراكي الممتدل. ويعتب اقوى الاحزاب واقربها الى تولي الساطة. وقدبداً تشكله عام ١٩٢٠ ثم برزعام ١٩٣٧ وليس في تاريخه شيء لامع سوى سياسته الانتهازية. فقد تماون بالسترتيب مع روسيا ثم مع بريطانيا ثم مع اميركا. ويشترك في كل المؤتمر ات المالية سواء كانت من ذات اليمين او ذات اليسار. وله فروع في مختلف انحاء العالم. وسياسته الحالية تقوم على تشجيع المحرة وتشجيع الرساميل وتشجيع الاستمار (اي الاستبطان). وزعم الحزب منذ عشرين سنة (بن غوريون) الروسي الاصل الذي عاش معطم سنواته الحمس والستين في مستمرة (داغانيا آ) على حدود سوريا. وقد كان ضابطاً في الجيش التركي ثم في الجيش الانكيزي. ومن رجال الحزب (شاريت وغولدا مايسون)

وبيخور شطريت وزير الشرطة.ويوسف شيرنزاك رئيس الكنيست.وشمو ئيل دايان والدرئيس الاركان الصيهوني موشه دايان .

حزب المابام: حزب العمال الموحد: مغليفت بوعليم مئو حيدت – وهو حزب اشتراكي يساري . وقد حمل هذا الاسم منف عشر سنوات وتجمعت فيه عدد من العناصر الاشتراكية القريبة من الشيوعية . ويجيل الحزب في سياسته الى تأييد روسيا . ولكن على اساس قيام حركة جماهيرية لرفع مسنوى الشرق الاوسط . ولهذا نهو يرى ان التفاع مع العرب ضروري لدعم كيان الدولة الصهيونية . وقد انقسم هذا الحزب مؤخراً فألف ابرز زعيم فيه وهو الدكتور ( موشه شنه ) الضابط الصحافي البولندي حزب اليسار وانضم للشيوعين بينا انسحب زعيم آخر هو ( اسحق بن اهرون ) والف حزب اتحاد العمل الذي لا يريد الانسياق في التيار الشيوعي .

حزب الصهيونين العمومين: وهو الحزب الصهيوني الاساسي الذي وجد قبل ان تنشكل الاحزاب: حزب ( هر تسل ووايزمن ) وغيرهم . وكان يضم جميع الهيئات المتدلة والرأسالية الصهيونية كالمكاني، وهاداسا ويزو – انحاد المزارعين – انحاد الملاكمين – انحاد التجار – اتحاد الصناعين ... وكان الحزب همزة الوصل مع جميع الهيئات الصهيونية في اميركا وبريطانيا وفرنسا. وطابعه الرأسمالي الواضح يفسر ضآلة نفوذه في فلسطين وعظم نفوذه بالمقابل في نيويورك، واستيلاء في الوزارة اليهودية على الوزارات المالية والاقتصادية ليضمن مؤازرة اميركا الدائمة لتل لمبيب. ولهذا فهو يحارب الاشتراكية ويدعود ون قيد او شرط الى التعاون مع اميركا.

حزب حيروت: ظهر هذا الحزب عام ١٩٤٨ وكان قبل ذلك منظمة عسكرية مؤسسها الاول (فلاديمير حابوتنسكي) الذي خرج من المؤتمر الصهيوني عام ١٩٤٨ غاضباً فأسس منظمة ما لبثت العناصر المنطرفة فيها إن ازاحته وانخذت القتل والارهاب سبيلها « لتطهير الفكرة الصهيونية » من المعتدلين ... ثم انقسم عن هذه المنظمة الارهابية اكثر عناصرها فسمى باسم عصابة ( شترن ) وقد طلبت بريطانيا بعض الجو اسيس لمحاربة حكومة فيشي في سوريا ولبنان وعاربة رشيد عالي الكيلاني في المراق فتطوع افراد ( شترن ) لذلك وقتل زعيمهم رازيال في مطار الجبانة... وعندئت تولى زعامة المنظمة الارهابية البولوني مناحم بينين ، وبعد مقتل برنادوت تحولت المنظمة الى حزب ( الحرية ) حيروت . أما تنظياتها العسكرية السرية فا المنظمة الى حزب ( الحرية ) حيروت . أما تنظياتها العسكرية السرية فا

ولا يجاوز زعم الحزب ( بيغن ) الثانية والاربمين - وصل فلسطين منذ اثنتي عشرة سنة ، وكان يسام قبل ذلك في ارسال الاسلحة والمهاجرين من وسط اوروبا الى فلسطين . وهذا الحزب هو الذي قتل اللورد موين وزير بريطانيا في الشرق الاوسط ، وقتل الضباط البريطانيين ، وحاول قتل المندوب السامي واحتل يافا وقام بمذابح ( ديرياسين ) . ان شماره هو : قذف المرب الى الصحر اء بالرصاص . وترسم جريدته مصور سوريا الجنوبية كلما حتى دمثق وبيروت وعمان . وتكتب تحتها : ارضنا التي يجتلها المدو .

الاحزاب الدينية: بعض منها صبيوني مثل: أ - الحزب الصهيوني المزراحي: وجمور انصاره من يهود اوربا الوسطى ويرجع الى عام ١٩٢٣، ويؤيده عدد كبير من حاخامي اليهود المتدينين في العالم. ومن ابرز زعمائه الحاخام فيشان ( ميمون ) وهو في الثانين من العمو .

ب حزب العامل المزراحي: وهو اقوى الاحزاب الدينية لانه يوافق على الحلول الاشتراكية في الامور الاقتصادية ولا يتمسك كثيراً بالامور الفلسفية الدينية .

وبعض الاحزاب الدينية غيرصهيوني. لا يفقه الا الدين: مثل الآغو دات:

ومركزه الرئيسي في نبويورك . ويرفض ان يحمل اسم حزب فهو (جمية) ويرى اعضاء الآغودات عدم استمال العنف او اتخاذ اي اجر اعتومي حتى يعود المسيح المنتظر ، وعدم الحدمة العسكرية ، وضرورة مراعاة الدين بأوفي الدقة . وبعضهم الف منظمة سرية ارهابية باسم المدافعين عن الدين كادت تنسف الكنيسة بالديناميت عام ١ ٥ ٩ ١ . وهناك عمال الآغودات ، وهناك التقدميون الصهيو نبون . . وهناك الشيوعيون .

الشيوعيون: وأذا كان تاريخ الشيوعية في فلسطين يرجع الى عام ١٩٢٤ فان الحزب الشيوعي قام مع قيام دولة تل أبيب. ولا يقل أعضاؤه اليوم عن ٩٠ الفا ربعهم من العرب.

هذا التنظيم السياسي كله يستند الى منظبات خلفية ، قديمة، جاءت نتيجة تاريخ مقمد طويل ابرزها الجمية الصهيونية : وهي جميات شتى باساء تختلف باختلاف اقطال العالم ورؤساه هذه الجميات يتألف منهم المؤتمر الصهيوني العالمي: وهو اعلى هيئة صهيونية في العالم. يعقد مرة كل سنتين. بدأعام ٧ ٩ ٨ ٨ في (بال) وما زال يجتمع الى اليوم في القدس .

وضع في انعقداده الاول برنامج الصهيونية ثم اسس اول مستمرة اشتراكية في فلسطين ( دعانيا أ ) ٩٩ ١ ثم اسس الصندوق اليهودي القومي ١٩٠٥ ( الحكيرن كاييمت ) وبنك ( انجدو بالستين ) ثم الصندوق اليهودي التأسيسي (الكيرن هايسود )عام ١٩٠٧، ثم شركة تحسين الاراضي، ثماقام الجامعة العبرية عام ١٩١٩، واخيراً عام ١٩٢٣ اقام الوكالة اليهودية وعام ١٩٢٣ وضع العدم الصهيوني والنشيد الصهيوني الرسمي ( هاتفكا ) وفي ١٩٤٦ قرر انشاء الدولة اليهودية ووضع لها ميزانيسة حربية مقدارها ( ٥٠٥٠) مليون جنيه استرليني .

يختار المؤتمر الصينوني عادة لجنة مؤلفة من ٣٧ عضواً تدعى:

( اللجنة التنفيذية الصهيونية ): والمجلس الاداري لهذه اللجنة يتألف من ١٦ عضواً ثم الممروفون باسم الوكلة اليهودية، ومركزها الرئيسي القدس، ولها فروع في مختلف بلدان العالم، ونصف اعضاء الوكالة من غير الصهيونيين ليضمن الصهاينة معونة باقي اليهود في العالم .

وتتألف الوكالة من عدد من الدوائر هي : دائرة الهجرة و دائرة الاستيماب و دائرة الاستيماب و دائرة الثقافة والتعليم ، ودائرة الدعاية والاستملام ، ودائرة تنظيم الشباب ودائرة الشؤون الاقتصادية و دائرة تحسين القدس و دائرة الخالوتسيم اي دائرة منظات يهود العالم ... هي حكومة كاملة ولهذا فكثيراً ما تصطدم مع حكومة تل ابيب ، وقد كان لها من قبل دائرة سياسية ودائرة للامن والدفاع .

وتعتمد الوكالة اليهودية على مؤسسات مالية كبرى هي:

١ - الكيرين كايمت: (صندوق المال القومي اليهودي) الذي اقم
 لشراء الاراضي باسم الشعب اليهودي كله وتأجيرها لليهود فقط. واموال
 الصندوق تتجمع من تبرعات ه ملايين صندوق الصدقات في مختلف البيوت
 والدكاكين والمابد اليهودية.

الكيرين هايسود: وهي المؤسسة التي تعمل على انشاء المستعمرات وعلى الاستيطان والري .. انهاماً لعمل الكيرين كايميت . وهناك مؤسسات سيودية تسام في تعويل الدولة .

بنك انجلو – بالستين وهواليوم (بنك اسر اثيل الوطني) تأسسعام ٢ . ١ ٩ ٥ في لندن وبدأعام ٣ . ١ منتح فرع له في فلسطين . وهو الذي يصدر النقد الاسرائيلي .

البيكا: ( بالستين يديش كولونسيزاشين آسوسييشن ) وهي مؤسسة

البارون روتشيلد القديمة ويتبعها ٢٤ مستمرة لها تجارة الحمور في البلاد . الجباية : بلغ عدد الجميات اليهودية التي تجمع التبرعات والصدقات ٥ آلاف جمية فتضايقت الحجمية الصهيونية وبعض الحجميات الاخرى فاجتمعت على اقامة صندوق موحد للجباية وقد استطاع الصندوق مثلاعام ١٩٢٨ ان يجمع ٥٠٠ مليون دولار .

الهداسًا: ( الاتحاد النسائي لاعمال البر ) وهي جمية نسائية في اميركا هدنها رفع المستوى الصحي لليهود في فلسطين . ولها عدة مستشفيات في فلسطين .

وهناك جمية الجوينت : الحيرية وجميـــة البوند الاشتراكية التي تقاوم الصهيونية . . . النع .

على ان اهم منظمة كبرى في فلسطين هي دون شك الهستدورت: اي (المنظمة) وقدتأسستعام ٢٠٠ التضم جميع العبال الاشتراكيين . وقد تقلبت عليها الاحوال كثيراً قبل ان تصبح منظمة لحدمة جميع الشغيلة في جميعات تعاونية . وهي تضم اليوم عمال المساباي كما تضم عمال المابام وفيها عمال الصهيونيين العموميين حما فيها الشيوعيون .

والهستدروت نشاط اقتصادي واسع في جميع النواحي ، فلها ( ١٢ ) شركة كبرى ولها مساهمة فعالة في نشر البتمليم ، ومؤسستها الصحية ( كوبات خوليم ) واسعة الفروع في كل البلاد ، والجمعيات والتعاونيات التي تتبعها كثيرة جداً كما ان لها جر اثد وفرقاً تعثيلية ورياضية ، ومصرفاً من اكبر المصارف اليهودية .

وننتقل الآن من الوضع السياسي الى الوضع الاجتاعي . في فلسطين المحتلة اليوم (٥٠٠،٥٠٠٠) نسمة من اليهود يفاف اليهم ١٨٩ الفعربي والمجموعة اليهودية خليط غير متجانس ولا متفاهم، تربطه روابط اربع: رابطة الدين، ورابطة الاحلام اليهودية المقبلة ، ورابطة النقمة على جميع شعوب الارض ، ورابطة الخوف من العرب ... وما عدا ذلك فالمجموعة من التباين بحيث لا يمكن ان تجد نقاطاً للتقرب بينها، فمن اقصى الشقرة الى اعمق السمرة ومن الطول الى القصر ومن زرقة العين الى السواد ... ومن اوساط اوروبية الى اوساط هندية ... برج بابل الحديث .

الكتلة الكبرى من يهود فلسطين اتت من وسطاوروبا فهم بين المان وبولونيين ورومانيين ومجريين يبلغون نصف مليون وامامن شرق اوروبا وجنوبها فليس هناك اكثر من (٢٠) الفاً ، وما تبقى فهو من البلاد العربية اولاً : من اليمن والعراق ومراكش ثم من تركيا وليبيا وايران ثم من المند والحبشة وافريقيا الجنوبية .

ويتوزع السكان حسب الجنس في القرى و المستعبر ات فهناك ٨٨ مستعمرة ليهود اوروباو ٢٧ ليهود فلسطين القدماء و ٥٧ ليهود البين . وهناك تنابذ قوي وعميق بين اليهود الشرقيين عامة ويهود الغرب. و لا قيمة اجتاعية اللاوائل

فليس هم بالتالي مركر سياسي وكلمة (شاحور)و( ليفانتي) من كلمات التنابذ الدارجة على السنة الغربيين . والاقلية العربية هناك مضطهدة ابشع انواع الاضطهاد ويسود بعض مناطقها الى اليوم الحكم العرفي ويمنع العمال العرب من العمل او من مغادرة قراهم ويعطون اجراً اقل من اجر اليهودي .

وقد توقف منذ سنتين التزايد المربع الذي حققه الصهيونيون في فلسطين فقد كان عدد اليهودعام ١٩٤٨ (٧٠٠) الف فقط فاذا هم يبلغون عقب ذلك الطوفان في الهجرة خلال ثلاث سنوات عور مليون .

ان آكثر الرؤوس رزانة لا بد ان يميل مع الهجرة بعد ان سمع بقيام الدولة، لكن هذا المد الذي لم يعرف مثلهالقرن العشرون قدتوقف، ومال في السنة الماضية الى الجهة السلبية وقد استقبلت تل ابيب هذه السنة (١٢) الفا فقط بيناو دعت (٠٤) الفا . وعدد الدود في العالم هو (١٣) مله نا وفروسها منه (٤)

وعدد اليهود في العالم هو (١٣) مليوناً، في روسيا منهم (٤) ملاين وفي نيوبورك (٣) وفي فلسطين (١,٥) وماتبقى موزع في انحاء العالم وقد كشفت جريدة (كريستينان سنس) عن الكذبة اليهودية الضخمة التي تدعي ابادة هتار لستة ملايين يهودي والواقع أن الاضطهاد لم يتناول اكثر من عشر هذا العدد بدلالة الارقام الرسمة.

وقد وضع ( بن غوريون ) مشروعه لمدة خمسسنوات على الساس ان يصبح يهود فلسطين ، ملايين في نهاية سنة ١٩٥٤ ولكن المشروع فثل وهم يضعون الطعم الآن لاغراء ١٩٥٨ الف مراكشي يكتفون بهم . ان مشكلة الاستيعاب وهي من اعقد المشاكل لابمكن انتحل مع اتساع فلسطين الحالي ولذلك ما يزال هناك ، رغم توقف الهجرة ، مايزيد عن ١٥٠ الف مهاجر جديد في ( المعبروت ) يضغون البؤس في ابنية البنك وفي الحيام والتخاشيب .

وتحاول حكومة تل أبيب والوكالة اليهودية العمل معاًعلى توطين المهاجرين في المستعمرات .. انها تبلغ الآن ٧٨٤ مستعمرة عدا ١٠٦ قرى عربية .

هذه المستعرات ، تنتثر كانفراط العقد في انحاء فلسطين ، بين كبيرة وصغيرة ، على ان لكل مستعمرة الحزب الذي تنتمي اليه والنظام الحاص الذي تتبعه . فمستعمرات (حزب الماباي ) اي (كيفوتسا ) اشتراكية تعاونية (كوبراتيف ) ومستعمرات المابام (كبيوتس ) اشتراكية يسارية تشبه (الكولحوز ) السوفياتي ، والمواشاف مستعمرة عمالية قد تكون لعمال (موشاف عوقديم ) وقدد تكون زراعية تكون للعمال (موشاف عوقديم )

( ميشيك شيتوفي ) وهنالك اخيراً الموشافا وهي مستعمرات مستقلة فيها خليط من السكان والاحزاب . .

على ان نصف المستعبرات ال ( ٧٠٠) انما انشى، منذ سنوات فقط لاغراض دفاعية خالصة ولهذا نجدها تقوم على الحدود ولا يسكنها الا الجنود المسرحون. وقد مختارون اختياراً من اعرق العسكريين. فعلى الحدود السورية التي ابعد عنها العرب مسافة ٣٠ كلم يوجد (١٤) مستعبرة في كل منها من ٥٠ – ١٠٠ رجل من مسرحي الجيش، وعلى الحدود اللبنانية التي اخذت بدورها من العرب (٢٧) مستعبرة على خطين دفاعيين وفي النقب (٢٤) مستعبرة مجموع سكانها (١٢) الف نسمة فقط اهمها ايلات ثغر البحر الاحمر (٢٠٠) نسمة فقط.

على أن المستعمرات الكبرى القديمة قدد أصبحت الآن مدناً كتل أبيب وناثانيا وبتاح تكفا كما أن على خليج حيفا (٤٢) مستعمرة هي عصب الصناعة الحربية والثقيلة في فلسطين ...

ولا يتكلم اليهود لغة واحدة. وبالرغم من الجهودالكبرى التي تبدلها الحكومة والهستدروت فان ٤٠٠ / من السكان فقط يعرفون العبرية او بعضها وبالرغم من ان اللغة العبرية والانكليزية هما اللغتان الرسميتان فان لغة التفاهم بين يهود الغرب هي الالمانية التي يتكلمها ٧٠/ منهم ولغة اليديش التي يعرفها ٨٠ / منهم . اما يهود الشرق فيتكلمون لغة اوطانهم الاولى وليس في الارض تقريباً لغة هامة لا تجد من يتكلمها في فلسطين . .

- التتمة في العدد القادم -- دمثق شاكر مصطفى

مكتبة هاشم \_ بيروت

تلفون ۲۲۰۷۹

كتب مدرسية ـــ ادبية ـــ روائية ـــ مجلات

ادوات قوطاسية – بالجملة والمفوق فرع خاص لتصليح وبيع اقلام الحبر معمل اختام كاوتشوك

## انطلاق

«كل ينال وإن تزاحمت الأماني مبتغاه » « في عالم خصب تملل من خصوبته ثراه »

في مطلع الوادي وقد ولتَّى عن الوادي سناهُ وتجاوبت في المغرب الغيان أصداء الرعاهُ ألقى على كتفيه شملته وهمَّ إلى عصاه ومضى ترود المرج عيناه ويصغي للشياهُ

يتسمع الصوت الذي تحلو بنبوته السهول أصغى من الناي المسلسل عند أحلام الاصيل هي شاته سَمَر الحقول وفرحة الكوخ الجميل سمراء كالفجر الوليد يجر مطرفه البليل

ومشى يغني في خفوت نحو منعطف الطريق يسعى ليلقاها وفي عينيه للنجوى بريق وبشائر الأمل الجميل تهز خاطره الرفيق عجباً! لقد سكن المكان فلا أنيس ولا رفيق

لم يلمح الشاة الحبيبة تقصد الراعي الحبيب والربح لم تحمل اليه ثغاءها عند الغروب هو لا يواها بين قطعان تواحم في الدروب يا لمفتا! ماذا 'ترى قد عاقها ? ومتى تؤوب

وترددت في فكره المكدود أوهام ثقال ذكر الغراب وكيف صاح على غصون البرتقال والكلب كيف عوى ومرّغ وجهه بين التلال يا شؤم هذا اليوم تسري فيه رائحة الزوال.

ویدور یرقب کل رابیة وینظر کل قـاع ٔ ویعود برنو خلف رعیان إلی المأوی سراع یا ویچهم رجعوا!.. و ُخلتف وحده القلق ُ المراع

أيؤوب يسحب بعد غيبته عصاه في انكسار أيغادر الشاة الحبيبة في الظلام بلا قرار ويروح لم يسبقه في الدرب الطويل لها غبار? بئس الرواح اذن. وما أخلى من الأنس الديار

ومضى على وجل شرود اللب يعثر في خطاه وفاده القلق الحفوق يكاد يتهم الاله فيرده للصبر والايمان باق من نهاه ويعود يدعوها على أمال ويرفع من نداه:

يا فتنة الراعي لقد رانت على الافق الغيوم وخبا من الشفق اللهيب فعاد كالطلل القديم وتأوهت في الغاب أرواح أقضتها الكلوم وسعت به الاشباح في ستر من الغسق البهيم أشباح صرعى غالها في الغاب شيطان رجيم لبست قناعاً من دم وتسربلت كفن الرميم رقصت على زبد الجراح وقد نزفن من الصميم والربح تعزف لحنها المشنوء كالنفس الكظيم ... وطلالها من تحتها متموجات كالسديم وظلالها من تحتها متموجات كالسديم

يا فتنة الراعي لقد طويت على الشر الهضاب

نكرت هنالك ما وعته عن الظلام من الشرور لا ضلة العميان تلقباها ولا صمت القبور!

شهدت هناك توثب الأحياء للكون الرحيب وعصارة الحيوات أيسمع في الغصون أله دبيب وتنفس الأرض الدفيئة وانبعاثات الطيوب وتشقق الطين المضمخ عن وليدات الغيروب

وتمليَّوُ « العليّق » واللبلاب من روح البقاءُ تسمو فيزحم منكب الدوح الفتي الى الفضاءُ وغضارة « الفطر » الضعيف يكاد يغلبه الحياءُ لم يجْفُه الماءُ الرويُّ ولا تنكبه الهواء. \_

وتقدمت فرأت عوالم لا يحد لها براح تنداح في ارض مشعبة وآفاق فساح .. وتضيق حتى ما يمد الطير فيهن الجناح وتذبذب القلب المغامر بين ضيق وارتياح

وتجاوبت في الغابة الفرعاء ثرثرة الرياح مزوجة الأصوات لا همسس يبين ولا صياح وسرى الصفير مع الهدير وخالط الضحك النواح وحشية الأنغام بنت الغاب لم تعزف براح

والسيل ما أعتى توثبه على هـام الصخور متحـدر الأمواج منقضاً بأجنحة النسـور زبد كألوبة الضياء ولجـة كدجى القبور وهمَاهِم مكبوتة كالاثم في جوف الضـير

خاضت اليه وزاحمت بقوى موثقة قــواه القــاع يجذبها فتهوى ثم تنشلهــا ذراه في القاع إحساس وفوق الماء احســاس سواه بوركت يا سيل الحياة جريت في عنف الحياه!

القامرة عبد القادر القط

وتلفعت بالصمت أودية تضج بها الرغاب في كل مرباة تأجج مقلة ويصر ناب أنى خطوت فللردى خطو وللغدر انسياب

سكنت على العشب الصلال تدير للفتك اللعاب متكورات كالهشيم فما تحس ولا تهاب وتربصت خلف الصغور الصم عادية الذئاب غرثى تلوك الطين من سغب وتستاف التراب وتعض بالأدناب في خبل وتستجدي الشعاب تعوي فينتفض الكرى وتهز أستار الضباب

أما الشرود فأسلمت للغابة الكبرى خطاها يقتادها شوق إلى المجهول ينفخ في قواها كم ليلة راحت مع الراعي يجاذبها هواها فالآن فلتُقدم على الادغال حتى منتهاها

كم ليلة وقفت أمام الغاب يعصرها الوفاء وغماغم الدغل العجيب يزيد فتنتها الحفاء وروائح الورق المخمر في الثرى روح اشتهاء كم فوق هذي الارض من دنيا! وكم تحت السماء

عجبت من الكوخ الكئيب وكيف طاب لها المقام في منزل مستوحش خشن دعائمه حطام الزاد في اركانه حطب ومضجعه رغام يتفلسف الراعي ويزعم في بساطته السلام!

وتقدمت بخطى المحاذر والدوار بها يميد من رهبة الجنح المديد ونشوة الكون الجديد ماذا وراء الستر من غيب ? وما خلف الحدود ؟ ليت الظلام يشف عها قد أجن من الوجود

وتقدمت فاذا الظِلام كأنه صبح منير ألفته عيناهـا فمزقت الحواجب والستور

كانت تساورها بيض شكوك خين وقفت امام مرج من الالوان يموج فيخز انتها ولكنها فضلت وهي تنتقي ثوباً تلبسه للمناسبة الاتفكر الافي حق الحياة المساوية . وكان هاذا آخر ما قرأته في احدد كنب فلسفة الاجتاع .

المضار الكبير

هل ضاعت عليها الفرصة ? تراها ليست لرسالة ... اتظل نقطة حائرة فيهذا الوجود ? من يأخذ بيدها لتبحث عن الف جو اب وألف سؤال يميش في رأسها? لم لا تعاود الكرة ?? ليس تحقيق الشيء رهناً بان تريد او لا تريد ، ولكن عملية

لئكن صريحة مع نفسها على الاقل وتعسترف . ألم تحس عدس الانثى – أن الجلسة في بيت رجل قد لا تكون خسالصة لوجه الادب والفلسفة? بلى ، أحست، وارتخت يدها عن حمالة الثوب، ثم ما لبثت ان تماسكت حين تذكرت شيئاً تحمله في نفسها، تعويذة لا تحب ان تفارتها. هي الثقة . وامعنت في ايمانها بالتعويذة فاختارت اكثر اثو ابها انوثة ، لبسته ومضت

الى موعدها، تحملها التعويذة . لا الذا ذهب ? تراه الج في دعوتها ? لا ، لم يلح اكثر من الحاحيا نفسها في ان تخلق الظرف المناسب لتأتي المسادرة منه ، واستخدمت في هذا كل لباقتها، ونجحت ...

ولكن لماذا ? ألم يكن في طاقتها ان تحدثه في النادي ، ان تناقشه في آخر ما قرأت له دون ان توحي اليه بانها تشتاق ان تتحدث في مكان هادىء، في صوممة علم مثلاً ?

بلى كان في طوقها . ولكنها ، اجل ، لنكن صريحة ، كانت تهدف الى اكثر من نقاش في كتاب ... كانت في رأسها خطوط مخلطة لمشروع كانت تعاني فيه فراغاً لا يملأه الا جبار ، جبار يبدو ممه ماضيها شيئاً ممسوخاً ، شيئاً لا يجرؤ حتى ان يهز في نفسها مكامن الجنين ، او ان يقول انه منها .

كانت جولتها الاولى – على حلاوة البداية – صراعاً لم تصمد له فانسحبت بكبرياء من يوفر على نفسه هوان الهزيمة قبل ان تقول النهايات كلمتها . وعادت الى حدودها القديمة تمسح عن قلبها شيئاً فشيئاً بقايا الممركة لتحيا بنفسية بنت السنين .

وعاشت لتأكل وتشرب وتنام وتقرأ كنباً ليس بينها رواية حب . كانت نخاف اقل اثارة فلا تبصر بين السطور وجهاً من ماضها . وما كانت نخاف اقل اثارة فلا تبصر بين السطور وجهاً من ان تؤكد حريتها وتميد لأسها القدرة على النفكير وتبرهن (للآخر) بانه لم يكن في حياتها اكثر من صدفة، صدفة هزيلة، وانها اكبر من ان تربط غاياتها بالصدف . وحتى تلك الفترة التي كانت فيها زورقاً يخبط في متاهاته، ماتريد ان تحسبهامن سنيها ، من ايامها .

غير انها - من جهة - ما كان يكنها ان تستمر هكذا .

كانت تحب الحياة وتهيىء نفسها لرسالة فيها لا تعرف كيف تبدأ بها . وكان الفراغ يخيفها ويجسم لها فظاعة المدمية . وباتت تضيق بالركود ، وتشتاق شيئاً من التطرف في طبعها، ان تحب كثيراً وتكره كثيراً وتغضب كثيراً ، ولا يمكن لانسان فارغ ان يبلو شيئاً من هذا .

تكيف نفسي كانت جد ضرورية . كان لا بد \_ أولا \_ من الحروج من القوقمة بعقلها واحساسها في هذه المرة، عقلها الذي كان نالمًا حين اختارت ان نحب يوماً ... اختارت ? هراء ? ما هكذا يكون اختيار واحدة لا تقيم انساناً الا بعمق ما يحس ، بعمق ما يفكر ، ما يعيش . ولكنها لوتمسكت بمادلة رياضية لما جملت من عواطفها مستنقم طحال ... وفي هذه المرة يجدر بها الا تكون عادية . ان تمسك قلبها باليمين وبمعادلة رياضية باليسار . إنها لا تريد ان تسخو فتمنع انساناً جد عادي حباً كبيراً . بل ولا حاجة بها لان تحب . يكفيها ان تملأ عقلها ونفسها اعجاباً ببطل .

بقي ان تعثر على بطل دوره في حياتها عظيم ، انسان متميز منفرد يرقى بها الى حيث نكون الحياة عبقرية وفناً لا يمارسها كل الناس ، والى حيث يعبر الانسان عن انسانيته باصالة كبيرة .

واطلت على الدنيا تسأل .. من اين ابدأ ?

وكان الجواب – من صديقة مجربة – بطاقة عضوية لنواد ثلاثة يلتقي فيهاكل الوان الناس . كانت لا تكاد تتمرف على واحد حتى يقفز السؤال الذي يعيش فيها على شفتيها : أيكونه ?

وتبدأ من بعيد تتأمله ، وتدرسه من كل ناحية، ثم تلفظه من تفكيرها بكلمة واحدة . . عادي . عادي . .

سمته يوماً يجاضر ، وكان ساحراً مسيطراً وهو يستمين على فكره باشارات من يدين انيقتين ، وانتهى من المحاضرة وافسح المجال للمناقشة ، فقامت تحاسبه في نقطة لم تحتمل منه اكثر من نصف دقيقة ليفندها ، ولكنها لفت نظره اليها اذكانت المرأة الوحيدة التي اهتمت بأن تفهم ... ولميا انفض الحاضرون وتحلقت قلة حول المحاضر تملق على ما قال لمجا وابتسم لها ودعاها ليشرح لها وجهة نظره باسهاب اكثر . ومن يومها بدأ اعجابها يتحرك وبدأت تتطلع بكثير من الشوق الى تلك الحلقات التي تضمها واياه وصارت تقرأ كتبه بفهم جديد ، وتقرأ معها كل ما يمكن ان يجملها جديرة بجلساته، وكانت تحرص كلما فتحت فاها ان تكون معقولة في كل ما تقول.

وكانت تنفض الحلقات لتظل هي نهب مشاعر عدة : شعور بضآلة مـــا تعرف امام ما يعرف ، وشعور يوحي لها بأن كل لحظة مع هذا الانسان هي لحظات اكنسابية خصبة .

وبدأ يتبسط ممها في الحديث ، وعرفت منه أنه ساق اعواماً اربعين بلا زوجة اذ لم يوفق بعد الى المحلوفة التي يمكن ان يعتبرها نصفاً لائقاً بــه ، وانه في فرنسا حيث صرف شطراً من حياته الدراسية عرف نسوة كثيرات كانت الواحدة توفق في شخصها بين الرفيقة والعاشقة بانسجام كبير ، اما النساء اللائي عرفهن هنا فقد اثبتن ايماناً بنفوسهن اهزل من ايمان الرجل الشرقي مهن ...

وكان اول ما سألت نفسها عنه حين قامت . . ترى ما الاثر الذي يمكن

ان نخلفه واحدة مثلها في واحد مثله. واضطربت حين لم توفق الى جواب محدد يطمئنها بأنها شيء له حسابه ، رغم توافر النية !

ومرة سألته عن بيته واين يعيش وكيف? نقال: وحيداً في صومعة تضرب فيها فوضى عجيبة ويغطيها غبار كثير، ولكنه يجبها ويؤثرها ، فهي ذات طابع تحبه كل امرأة تزوره . .

اذن فهنالك نساء يزرنه ! ترى اي نوع من النساء? دمى ? بنات صدفة يأتين ويرحن ولا يتركن في روحه اكثر مما تترك سحبة اصبع على سطح ماء ? لا شك انه يعتبرها دمية فارغة ، وإلا لما شبكا امامها من التفاهية الاجالية لنساء مجتمعه . ليتها تزوره مرة لتريه وجها جديدا يجمله يؤمن بها ثم تمسك بعدها بطرف الخيط .

ايمقل ? لم لا ?.. اما لها شخصية عجيبة ، ونواح متفردة في نفسهـــا ? أما نجحت بعد في ان تجعله يحس بأنه في حضرة امرأة رأسمالهـــــا اكبر من عنين حلوتين ?

ولم يطل بها الوقت حتى تعمدت ان تخلق الفرصة فدعاها ، وراحت وظلت تسأل نفسها طيلة الطريق ، كيف ستبدأ الحديث وكيف سيكون هو في بيته ... وكيف ... وعاودها احساس كالذي اجتاحها حين كانت لا تزال واقفة امام الحزانة تنتقى ثوباً ...

لا لم يكن سهلًا ان تتخلص من رسوبات عتيقة تشعرها بان المرأة والرجل هما المرأة والرجل ولو في صومعة علم ... الا انها طردت اوهامها بعنف وراحت تركز ذهنها في الموضوع الذي ستتعدث به ... أجل انها ليست عادية ... هي ذي على بابه ، باب بني في بناء ليس بالحديث الطراز.

وفنح لها ودخلت وادارت عينيها تحيط بالموجودات بنظرة واحدة . وكان الجو فوضوياً ، تهاماً كما قال لها ... وسمته يغمغم : ان خادمي لا يجرؤ على لمس الكتب او حتى تنظيف المكتبة خشية ان يعبث باوراقي ... اختاري المقعد الذي تشائين ، فالمقاعد هي الشيء الوحيد النظيف هنا .

وجلست ولم تدر ما تقول ، لو شاءت ان تفتح فاهـــا . وراحت تنظر بتوتر الى سقف الغرفة الممن في الارتفاع وفي نسخة غير اصلية من صورة (لنتنيان) معلقة على الجدار قبالتها، ظلت تحدق المها طلة دقائق ثلاث.

وانتظرت ان يبدأ هو الحديث لتنسط طبيعتها، ويزايلها هذا التوتر... غير انه لم يغمل اذ كانت عيناه تتأملانها ويده تنحط بحركة متقصدة على كنها .. وادنى رأسه من رأسها وهمس : « هل جئت حقاً لاحدثك في الفلسفة? كم انت طبية ! لماذا تزعجين رأسك بالسفسطات التي احشو بها كتي?

ووضع راحة يده اليسرى خلف رأسها ، وأهوى على فها يقبله ... وتخلصت منه في غير سهولة لتقوم الى الباب فنفتحه بغضب وتهر ول الى الطريق، تكاد لا تتميزه من دموع عينيها ..

ماذا يظن مها ? تافهة? عادية تأتيه الى قل بيته ليقبل شفتها ?

قد تكون اضمرت في نفسها اشياء ، تهيئة الجو مثلاً ، إلا انها لم تشأ قط ان تبدأ بداية عادية توحي اليه بانهـا واحدة من كثيرات يستعمان رؤوسهن و لا يقسن ظلالهن الا بمقدار ما ينجعن في اثارة رجل ألهذا دعاها الى بينه? أم ان الذنب ذنبها ، وقد تقصدت ان تكون احلى وآنق واحسن اشراقاً مما تبدو في عادي ايامها ? ألا يحتمل ان تكون هي قد اوحت له باضطرابها وتوترها وسكوتها وطول تعديقها الى السقف، والصورة بأن عبئها ليس اكثر من دعوة لنزوة ? ثم ما هي بالنسة اليه ?

هذا هو السؤال الذي تتهرب دائماً من سماع جوابه ... أولا تصغي الا اذا استعرضت قدراتها ودفعت بهـا لتطفو على سطح شعورها حتى تكون أحسن احساساً بها كلما لجأت الى النسبية ?

هي ذي تسمع الجواب من شفتيه .. لو كان يجبها ، لو كان يجسب لها حساباً، لاهتم على الاقل بان يعمد لطريقة اكثر رومانتيكية ولم تأت فعلته سخيفة هكذا ... وان تكن محتيدة ! لقد اختصر معها الطريق ليختصر النهاية .. أكانت مغرورة حين أصرت على جبار ? قد يكون ! لقد علمها رد الفعل القديم ان ترى لنفسها ظلًا كبيراً ... حيث تضيع نسبة الاشياء : أهذه اذن نقطة الضعف ?

واستراحت اذ وضعت اصبعها عليها فابنسمت ابتسامة وانية مسحت بعدها دموع عينيها ومضت – باصرار – تشق لها طريقاً في عتمة المساء! سميرة عزام

لحبي الدراسات الأدبية والتعريب وللمثقفين

خلجات القلوب

ترجمة صادقة لروائع الشعر لامارتين ، هوغو ، فيني ، موسيه بقلم

سعدي الحكيم

الثمن ١٢٥ ق . ل . توزيع المكتب التجاري

صدر حديثــاً

الكواكب الأحد عشر

للاستاذ محمد المجذوب

وهو الجزء الرابع من سلسلة « قصص للشباب والطلاب »

دار العلم للملايين

النمن ليرة

الشعر لهفة بدون موضوع . قلب مجب ولا يسعه اي قلب آخر . عين تنظر ، ولا تحيط بها عين غيرها . الشعر حركة

في كل وتر ولا في وتر •



الانسان المباشر لأصالته ، المعان لروحه ، المعان لأرضه . وبعد لن يكو ، في تاريخ الانسان شعراء مجدودون مجدودن .

تبدأ ولا تنتهي. الشعر انسان يتجاوز نفسه باستمرار الى ما لا يدرك ، الى ما هو اعظم او ابقى او اردأ .

يدرك ، الى ما هو اعظم أو أبقى أو أردا . وبصرف النظر عن كل ما قاله المفكرون والباحثون عنه فهوهو في كل قصيدة ولا في بجث، في كل رغبة و لا في موضوع،

انه ميتافيزيقا الوجود حينا يصبح الوجود معبراً عنه في الحياة . ويقول الشعر إنسان يحس بقيمة وجوده . اي انه قادر على ان يحدس دوماً بالأعمق منه والأجل والأصيل . فالشعر اذن قبل التعقيل ، قبل الوعي ، قبل القلم والورقة ، قبل المجد والسماء . انه كائن يعرف عظمة الحياة وتفاهتها . يصيب الحقيقة بالحس ولا يقولها كلها لأنه ليس هناك ما هو يصيب الحقيقة بالحس ولا يقولها كلها لأنه ليس هناك ما هو كائناً ، اي موجوداً حياً ، فهو طبيعة زمانية بحتة . ولشدة زمانيته يلو ح بالأبدية لأنه يستنزفها ولا تستنزفه . فهو التراب، كل لون ، والأرض والجبل والحيوان والحقيقة المتجددة . . هو كل التفاصيل . فلا يعادل الأرض شيء كالشعر . فالأرض لها تاريخ ، نعي جزء و ونجهل كله . والأرض لها حدود عقلية والسائح وحده هو الذي يحتقر الجغرافيا ، هو من يعلم ان الأرض غير الخارطة وغير الجيولوجيا ، وكل علم سطحي مكاني الأرض غير الخارطة وغير الجيولوجيا ، وكل علم سطحي مكاني

ولما كان الشعر الأرض ، ولما كانت الدواوين جزءاً من الارض، كانت كتب الشعر ليست الشعر، وكان القراء ليسوا الا من أهلتهم الصدفة الطائشة لأن يمتهنوا الشعر.

وحده يعلمنا أننا فوق الحقيقة . وٰان الانسان وحده مقياس

كل شيء . لا كما قال ذلك سفسطائي يوناني ، بل كما يقوله

إنسان عرف ان ثقته بالعالم لا تشتق إلا من ثقته بذاته .

فالشعر هو الانسان البديء. والانسان الشـــاعر هو

ولن يكون الشعر في الورق والخزائن. إنه كله في فعل عفوي بسيط مجققه إنسان بكانمل حريته مجابهاً للعالم .

فلا نتكلم اذن عما يحتاج الانسان ليصبح شاعراً ، ولكن عما يجب ان يتخلى عنه لكي يصيره. والحق أن الطريق الى الابداع الشعري سلبي كما هر الطريق الى الله. فكثير بما للانسان ليس للانسان. وكثير بما يؤهل للشعر لا يظن الشاعر انه عنده. ويصبح الشاعر إلها عند نفسه قبل الناس. وينطلق بمجداً موهبته قبل تمجيد النساس. والعكس ايضاً صحيح. فليس شاعر الناس دائماً بالشاعر عند نفسه. انه لم يقض شيء على أولية الانسان وبالتالي على كل مقياس أصيل الا الاكف المصقة ، الا الجماهير مأخوذة بسحر ساحر ، الا القطيع الذي تجاوز اولية الانسان الى تركيب رياضي مجموعي.

ومنذ ان اصبح الناس ، لا الانسان ، القيّمين على القيم ، ومنها الشعر ... هذه القيمة الوحيدة الغريبة ... بطل الشعر ، او صار ( ساحة عامة ) ، وتفين القطيع في ضبط الشعر ، في جعله ثمرة مجهود، وليس الجهود نفسه ، ومآل تحصيل ، وليس انبثاق فطرة ، وغاية تعقيل وتقليد ، وليس اندلاع بطولةولا ابداع قمة :

ومنذ ان حكم القطيع في ابطاله، تحولت البطولة – والشعر بطولة – الى بضاعة تتناقلها الأذواق ، من غير ذوق حقيقي ، وذلك ما نرى نموذجه في الشعر العربي ، فما ان تحول العرب الى قطيع حتى انقلب الشعر من انسان الى عبد، ومن صحراء الى قصر ، ومن قلب الى جيب ، ومن كرامة الى مساومة ، ومن امرى القيس الى الحليل بن أحمد وأبي تمام ، ومن المتنبي الى شوقى .

كان الشعر قضة فصار زخرفاً ، وكان ينبوعاً فصار بئراً ارتوازياً ، وكان تجربة فصار خيالاً ، وكان إبداعاً فصار تقليداً ، وكان مصدر الاخلاق والساوك والقيم والقواعد ، فصار قاعدة وسلوكاً ومهنة . وكان امية ، فصار قطيعاً ، وكان في الصحراء فصار في الكتب الانبقة . كان في الروح ، فصار على المنضدة .

رلهذا عدنا اليوم فدعونا الى الالتزام في الشعر . وكلمة دعونا فيها شيء كثير من الافتعال . ولكن اذا نظرنا اليها على ضوء حقيقة الابداع اليوم وجدنا اننا في الواقع حينا ندعو الى الالتزام فكأنما ندعو الى الشعر الحقيقي الذي هو فوق الالتزام ، اذا ما فهم من الالتزام نوع من التقييد السابق والتضييق المقصود، أي هذا الجهد الفاصل بين مباشرته وغايته، أو هذا القلب الفاصل بين نبضاته ودمه . ولكن الالتزام ما هو الا دعوة الى ضد هذا المفهوم الضيق . انه دفيع الشاعر الى شاعريته الاصيلة قبل دفعه الى خطة معينة . ومتى اصبح الشاعر ، شاعرنا، عربياً، اي ذلك الجاهلي الحقيقي، إلتزم قضية أمته وانسانيته من خلال ذاته بتامها .

فالقصيدة الجاهلية كانت تاريخ الامهة كله. كانت الحرب والتقهاليد والثورة والحب والانسان العربي ، ليس كفكرة ، بهل في وضع حي مليء بالعلاقات والاضواء المختلفة والانارات المنبثقة عن عناصر الوضع ذاته ، كل ذلك ضمن اندفاعة فنية مستبسلة بجب الواقع والتفاصيل والانفعال والفعل الماشر.

كُلُّ لَفَظَةً فِي الشَّمْرِ العربِي لها رصيد فِي الحَياة ، أبعد ما تكون عن التجريد ، وهذا ما جعل المسمى الواحـــد يحفل بالتسميات العديدة ، التي تريد كُلُّ تسمية منها أن تقتنصه من زاوية الوضع الحاص الذي أوحى بها . وحتى الحكمة كانت خلاصة تجربة يقول بها الشاعروهو يتقصى معناها بيده وأعصابه وزمام ناقته، ووجوده .

\*\*

إن جميع المشكلات التي يعانيها الشعر اليوم، كل شعر وفيه الشعر العربي ، إنما نتجت عن تشويه حقيقة الشعر ، أي عندما اعتبر شيئاً من أشياء الناس ، ظاهرة من ظواهر المجموعة ، ترفأ وصلفاً وترفعاً وقاعدة للسلوك وكتاباً للدرس والتحصيل. فلا يمكن إنقاذ الشعر عن طريق الاقرار بواقعه ولا عن طريق موضوعه الحاص ، أو من خلال تحققاته التي قد محتج انها وحدها سبيلنا الى الوصول الى منفذها. إن إنقاذ الشعر يكون بانقاذ الانسان نفسه .

فيخيل للنقاد ان مجرد البحث في مشاكل الشعر، ينقسذ الشعر. أي مجرد درس الوزن والقافية ومشكلة المبنى والمعنى والانتقال منها الى الشاعر لا باعتباره الانسان او الفرد، بل هذا الشاعر، هذه الآلة التي تنظم الابيات وتنضدها،

بحرد الدرس هذا يكفي للقول بأن الهدف قد 'بُلغ و'بشر عستقبل أفضل للابداع الشعري .

غن أمام شعر لا نعرف بعد ما هو ، إلا اننا نشعر انه ليس بالمطلوب وأنه غريب، أو على الأقل ليس هو الشعر الذي تغنيه نفوسنا ولا نستطيع إبرازه. حتى هذه اللحظة هو مشروع شعورنا هذا. وبعد يأتي إدراكنا الخطر الذي يهدد قيمةالشعر وبالتالي وجوده.

و لكننا نوتبك بعدئذ ، و نضل ، و نفعل كأننا لا نجس حقاً بالمشكلة الواقعة وهي أن شعرنا ليس شعرنا. أو أن هذه الكلمات المرصوفة على الورق . . إنها كلمات . فينطلق أحدنا يبحث عن المعضلة ضمن حدود المعضلة المتوهمة لا الموجودة . أي أن القصور الذي اودى بنا الى هذا الشعر المغالط هو نفسه الذي يدفعنا الى أن نضل ايضاً في مكافحة الحطأ . وبعبارة أخرى ، اننا نحن الذي نسمح لهذا الشعر بالوجود ، ونحن أنفسنا بعد ، دون أي تغيير ، نطالب بغير هذا الشعر زاعين أن عناصر الحطأ كامنة في الشعر وهو على الورق ، وليس في الشعر وهو في نفوسنا .

ولا مجال للانكار قط ان القصيدة اليوم ، مها حاولت التوشج بالواقع ، فهي لا تزال ابداً محاولة ، اي ان مباشرتها مقصودة وبالتالي أبعد عن النعاطف الصحيح بين المعبر ومادة التعبير . وقد يخيل للنظامين أن مجرد الضرب على وتر القومية او الجوع او التشرد والطغيان بأنواعه إغيا يلتزمون ، أو يبدعون شعراً جديداً . ويظنون أنه ما ان تنطلق أقلامهم في يبدعون شعراً جديداً . ويظنون أنه ما ان تنطلق أقلامهم في



لارنست همنغواي

الرواية الفائزة بجائزة نوبل لعام ١٩٥٤ والتي عدها النقاد ملحمة النضال الانساني ضد عوامل الطبيعة القاسية نقله الى العربية

منير البعلبكي

دار العلم للملايين

} الثمن ليرة وربع.

أي لفط، في أي وزن اوقافية ،حتى يكون الشعرقد جاء. وهم بهذا في الحقيقة إنما ينطلقون من اسماء مجردة وأفكار قبلية ومماحكات جدلية . وقد يطفرون حدلية . وقد يطفرون بشيء من النفاصيل الحية عرضاً ، ولا ينتهون أخيراً الا الى شيء نقرأه وكأننا نقرأ صحيفة أخبار ونحن نملاً فمنا وجوفنا بطعام الصباح .

هذا هو شعرنا اليوم ، بدون قضية . إنه مشروع ولا على . قصد ولا عفوية . شعرنا اليوم معزول عن صاحبه ،عن أرضه ، عن قارئه وعن ورقه . إنه حبك خطوط . إنه آلة صاء فحسب . ولهذا نطالعه و نحن نتاءب . بينا تنطلق عيوننا بسرعة الى الحادثة ، الى الحقيقة ، الى جزء من الواقع والواقع كله ، من خلال ما يسمى قصة . وهكذا نحن نطلب القصة اكثو من الشعر ، نحن نقص ، أي نحن نتلبس شخصيتنا كاهي ، فنارس حقنا في أن نكون ، في أن نتحدث عن أشيائنا وصراتنا وخرافاتنا وضلالنا . فهل سبقت القصة الشعر اليوم ? أو أن القصة أصحت الشعر حقاً ؟.

لننظر الى القصة هل هي هذا البداء المعادل للارض ? قبل كل شيء، انه مشكلة للخيال وللواقع ، ليس لهــــا

وجود بالنسبة للقصة . فكل قصة تشارك في الواقع، بصرف النظر عن كونها غثل حادثة وقعت في الماضي او لم تقع ابداً . ان مجرد بروز القصة بروزها الصحيح ، يكفي لان تصبح حادثة جديدة بين الحوادث ، صورة بين الصور ، وواقعة بين الوقائع ، شرط ان تكون من جنس الحياة نفسها لتستطيع الدخول في سيالتها . غير ان اختلافها الوحيد عن الواقعة ، هو ان القصة مكشوفة والثانية مجهولة . الاولى بارزة والثانية ضائعة . الاولى تعكس الجزء على الكل ، والثانية يفترسها الكل ضائعة . الاولى ذات ، والثانية موضوع . الاولى قدر ومصير ، الاولى حادثة لانسان ، والثانية الانسان عينه في المستقبل . الاولى حادثة لانسان ، والثانية الانسان عينه الذي يوجد داغاً .

والفرق اخيراً بين شعرنا وقصتنا اليوم، هو ان القصة توجد وان الشعر لم يوجد بعد ، القصة حكم وجبود وتقرير واقع ، والشعر حكم قيمة ومثل اعلى . ولهذا نحن نتحدث عن القصة ونحلها باعتبارها تملأ جونا الادبي، باعتبارها موجودة . ونتحدث عن الشعر باعتباره دعوة ونقدا واملاً . ولا سبيل ابداً للتحدث عن شعرنا القديم الاصيل . انه شعر لاجدادنا وليس انا قط .

فالمشكلة هي اذن ان القصة التي نقرأ هي قصتنا، وان الشعر الذي نقرأ ليس شعرنا . ويبدو ان هذه المشكلة ليست في الحدود العربية فقط بل انها في كل مكان حضاري . ان القصة في الرواية ، على مختلف انواعها ، مجتاجها اليوم كل انسان ، ولا مجتاج الشعر الا القليل من الانسان ، هذا الذي يغنى اكثر بما يعمل ، اكثر بما يكون له حادثة .

وليس هذا يعني ان الانسان لا يويد الشعر ... بل ان هذا الشعر لم يستطع ان يلقى الانسان الحقيقي . انه ما زال يعاني السكون والحيال وكل التكلفات الاخرى التي لم يعد يعبأ بها انسان اليوم السريع ، القليل الثقافة ، الحي اكثر من أي كتاب ، المتأزم أكثر من أي دراما شعرية . فالواقع ان حياة الانسان أصبحت تسبق تأمله وتفكره ، وأصبح على الفنان أن يبدع وهو داخل حياته نفسها ، وهو في قلب المشكلة ، في صميم الحال ، فليس له قطعاً أن يتعالى ، أن ينعزل ، أن ينقلب الى قدرة على التجريد ، وليس على الحياة .

إن رأس الفرد الانساني الى الارض اليوم ، بين خطواته، وجسمه بين الأجسام ، بين الجدران، ويداه دامًا تقعان عــلى صدر حديثاً عن :

# دار الفكر الجديد- بيروت المصابيح الزرق

#### حنا مسنه

رواية واقعية ، تجري حوادثها ايام الحرب الاخيرة في اللاذقية .

> الرواية التي تصور نضال الناس البسطاء ... مع ست لوحات فنية رسمت خصيصاً للرواية

> > الثمن ٢٥٠ ق . ل .

## (10 (Let 1) (10 (L

[ مهداة . . الى العائدين الى فلسطين مع الفجر . . غداً . ]

انا لحن يفيض بالدمه والآه، وناي ملوع الانشاد جئت أرقي قتلاي في ساحة النور، وأبكي بعض الدموع بلادي إخوتي في الحيام، قدمت إكليلي وفاء، ولم ازل في حدادي أحسب النازحين لم يبرحو االدارسوى امس، في الصباح النادي يوم قالوا: غداً نعود. وما عادوا، وهاموا في كل قفر وواد ثم سيقوا الى العراق يعيدون حكايا التاريخ من عهد عاد وعلى رأسهم « نبوخ نه مزهواً بسبي النساء والاولاد

ذكتروني بالله بالكرمل الساجي على البحر، بالربى، بالوهاد بالظلال الحضراء، بالكوخ، بالجدول . ويحي لقداضعت بلادي بقيت لي ذكرى اليتيم حبيبيه ، ودمع اليتيم في الاعياد بقيت لي من الحديقة أشواك ، وقلب دام وعين سهاد ذكروني بالله اطياف ماضي ، أضعت التواث من اجدادي

«بابل،أورشلم» . . ما أحمق الذكري وأضرى لهيبها في الفؤاد

وأعيدوا في مسمعي مجة الناي، وما غنى في الرمال الحادي ال

أشياء ، وعيناه قاصرتان . ليس له أفق أبعد من يديه ، من جداره ، من حيه . لأن كل أفق حقيقي أصبح ضمن هـذه الحدود نفسها . فليس الانسان هو الذي ينطلق الى الافق ، الى العالم هو الذي يبوز داغاً ضمن كل حال جزئية يقع فيها هذا الانسان . إن المسافة الحديثة لم تعد طويلة إذ اصبحت للانسان قدرة على اجتيازها ، ليست طويلة ولكنها عمقة

استطاعت القصة إذن أن تعادل الانسان وأرضه. ولم يستطع الشعر بعد . ومها لاقينا الشعر في القصة نفسها ، فلا بأس، بأن نتمنى الشعر مستقلًا .

إن النقطة الأخيرة التي يقف عندها هذا المقال السريع ، هي أننا يجب قبل كل شيء، ان نبحث عن الانسان في القصيدة ، سواء كان المبدع أو القيارى، أو في موضوع القصيدة نفسها .

وكل إنتاج أدبي ملزم لصاحبه . فلا مجال للمغالطة ولا

إن «ليلى» هناك لم تبرح الكوخ، وظلت و «قيس» في ميعاد! حين مالت على التراب، وعيناها كنجمين 'غبرا بالرماد خلتني ابصق الحياة الى الريح، واخشى على الوجود اتقادي إن «ليلى» هناك، في هدأة المطلق، في الصحت في القرار الهادي لا عتابا من بعدها توقيظ الفجر وريا الزهور مل، الوادي وافتر قنا، وحين ولتيت وجهي، كانت اللثمة الإخيرة زادي من لماها الصفراء، من جيدها الذاوي ذليلا موشحاً بالسواد من لماها الصفراء، كالثار يدعوني، كهمس الجراح في الاكباد

ذكروني بالله ماكان من أمسي، وشقوا الي درب جهادي انا اعمى، لكنني أقحم الدرب اذا كان خلف دربي مرادي

واذا مت، فاجعلوا بعد موتي، قرب صفصافة هناك رقادي لن يطول الفراق، في الصبح ألقاكم، ونزهو بالنصر والاعياد ويعود البستان، والكوخ، والناي. جميعاً لنا بارض المعاد رام الله

للغش ولا للاصطناع والنية السيئة. واكثر هذا الانتاج إلزاماً لصاحبه هو الشعر. فنحن اليوم نطالب كل إنسان، اي إنسان عادي، أن يكون مسؤولاً عن إنسانيته، التي هي حرية، وراء عمله، فكيف الشاعر.. هذا الانسان الى اقصى حد ?

إنه ليس عنيفاً ، حينا يكتب الشعر ، ليس حركياً، ليس دموياً ، ليس أرضياً البتة . إنه راصف ألفاظ ، يتاجر بها بين القطيع للفوز بالاعجاب الأبله والمجد . . مجد على قطيع !

فهو تارة قاموس ، وتارة ميزان ، وتارة كتب صفراء ، وتارة ثورة مفتعلة تطبح بكل شيء ، بالشعر ذاته ، و داغًا يبقى هذا الشاعر نفسه في كل الحالات . انسان بدون حرارة بدون تجربة . شخص يضع الخطط للفوز، وليس قصيداً ابداً .

فليكن لهذا المخلوق دم، قبل كل شيء ثم ليشعر بمسؤوليته عن دمه وعن البقعة التي يقف عليها من العالم، ثم ليحاول الشاعر بعدئذ.

مطاع صفدي

دمشق

# الجسروالمقهى التيم

[ مهداة الى أخى صدق اسماعيل .. ذكرى زاويته الهادئة .. في المفهى الهرم بدمشق ]

أللفظة .. يا للمـــأساة ؟
لو كانت تحمل آهاتي
وأعاصيري ... وجراحاتي
وحكاية « مطمحنا » العسر
وشواطىء قلبك بالذات إ

ُعد \* بي « لمقيلك » في الشام « ُنفس التنباك » .. وأحلامي ومشرود " . عــبرَ الايام وخواطر ' « تغيير » البشر ومخطط ' « إنسان ٍ » سامي !

للجسر .. و « مقهاه » الهرم طيف" في الخاطر لم يوم صور" تنثال على قلمي شعراً .. لو مر" على وتو لتفجر نبع" من نغم!

إن عجت على المقهى فقف ! وتجاه الساقية انعطف ِ كرسي القش على طر َف وخيوط من ضوء القمر وسلام ُ الزهد على الترف

إجلس . . تسبقك و النوجيله » وأبو عدنان ا . . اضو حيله واقد تعييك « التشعيله » وترثق « نارك » . . فاصطبر وترثق « نارك » . . فاصطبر . . تذليله ا

ومع النفثات .. الموااره يجلو المتسأمل افتكاره ويصمافح قلب اسراره في الج الفكر نغم .. يتلمس أوتاره

إجلس . . لا نشك الضوضاء من راح هناك . . ومن جاء ! أتحس برأسك إعياء ? جد"د « تنباكك » ينحسر وتأمل – ثم – الاحياء!

ألشارع قربك، والناس حسّ تتــــاوه احساس متع<sup>د</sup> للعين، وإيناس صور . . تجلو شبح الضجر

١ صاحب المقهي .

سَمِياً .. للأمس أخا الجام وسلام م.. يا ليلَ الشام ! إلهام م.. ذاب بإلهـام وكؤوس م.. تعبق بالسمر وشباب م.. للدنيا ظمامي

خذها يا صدقي أنشوده ذكرى من حولك مقدوده وأكاد أراها .. مردوده بصدىً .. كالمزن المنهس في أرض عطشى مفؤوده!

خذه من أعماق الامس<sup>-</sup> لحناً .. تنساب به نفسي ! وتصارع أغنيتي حس*ي* فـــاذا أنا ألهية القدر واذا قيثاري .. في يأس !

أفق".. يتكشف عن أفق ِ في روح ظمآن ٍ .. قلق ِ ويهيب الشعر': أن انطلق فوق الاشفاق .. على الحـدّد في ببيـاني .. في رَهق!

الشارع بي قربك والناسُ إ

حسناء .. ومنديل شف شف وفتى بالفاقة ملتف ملتف وخطى تمضي .. وخطى تقفو وضفاء الافق مدى البصر ونداء الحب .. ألا تهفو ?!

في الغيم السارح... في الفلك في النور الساطع.. في الحلك تغزوك بجانحتي ملك فيموج وجودك بالذكر وتغمغم: هذا الكون لك ِ!

سمراؤك .. والغزل العبق من ثغر الله به ألق والليل .. وكأس تصطفق حدثني عن باقي الحبر! في «نارك » لم يبرح رمق!

الحب.. أتعرف ما الحر ? ما الرمل المحرق ? ما القفر ? وافــاه على اليبس القطر ' فأحيل مروجــاً من زهر يترقرق في دمها العطر

ألحب .. وأنفاس الغزك .. آمنت .. بملحمة الأزل ! بوجود ند عن المتسل

حدثني عن قـــلم كانا قد راح بجســّــد بلوانا ونضالاً مراً ، أســـنوانا وتحفَّزَ شعـــب للظفر ومعـــاركنا .. وضحاً بانا !

أترو"ت « منضدة' الحشب » والدفتر' . . من جرح العرب!! هيا . . واصدع ليل الأدب بسبراعم « إبداع » عطر برسائل . . . ترشح باللهب

أين المتنبي .. والجيد ُ ؟
يهتز لنبرته الخيلد ُ
وطلول ُ أنطقها سعيد ُ (١)
وتراث ليس بمنيد ُ
ما رف ً لمكرمة ٍ بنيد ُ

وحياة مجـــانين الفن (٢) وروائع .. من صنع الجن أبطال أ.. عاشوا في لحن ، في رسم ، في حلم خطر ، هل عدت اليهم .. حدثني !

١ سمد بن مالك شاعر جاهلي .
 ٢ فان غوغ ، وعشيرته من المباقرة .

والمغرب' .. مغربنا الثائر والمغرب الصوت الهادر ? وسقيت الاعصار الظافر وحشدت الثورة في أثر يصل الماضي بسنا الحاضر !

اكتب .. اكتب . إن الجيلا قد اوشك يغرق تضليك و ماقات ، وأباطيك من مرتزق .. او متجر غربان .. تحتل ألغيك

لا تبرح « مقهانا » الهرما ! أهوى فيه حتى السأمـــا أهواه . . ألم يك مزدهما ? بالمرهق مشـــلي والضجر وبمن 'حرموا . . إلا الألما . .

لي في جنبيه أشباه من شعب أحيا بلواه وأحس بصدري شكواه وتمزقه بيد القدر! لابدع .. لهذا اهواه

جدد فيه نار « النفس » وبقلب المأساة انغمس ان لم نك نحن سنا القبس في هذا الليل المعتكر والهفا . . للركب التعس ! حلب سليان العيسى

اذا اردنا ان نتتبع في قصةً « الحي اللاتيني » خطأ نفسياً . . فعلى اي|ساسيمكننا ان نختار هذا الخط ? وما مدى حريتنا في هذا الاختيار ?اننا بصددقصة من النوع الذاتي .. وما دمنا سنتبع فيها خطأ نفسيأ فعلينا اولاً أن نسأل : أية شخصية من

المَّالِيَ حِمَدَيدٍ فِي رَوَارٍ سهَيلِ إدريسِي

شخصيات الحي اللاتيني تعطينـــا هذا الخط النفسي المتصل ?

انها لا يُكُن ان تكون شخصية « جــانين » .. لان الونولوج الذي يسمح لنا بان نرسم او نتتبع خطـــاً . وقد يظن ان المذكرات ــ مذكر ات جانين ــ نوع من المونولوج الداخلي، الا أن هناك اكثر من سبب يحول دون اعتبار مذكرات جانين كذلك! فهي ليست من الكفاية والشمول بحيث يمكننا ان نتتبع فيها خطا. ليست كافية لأنهـ تبدأ من النهاية خاین – ولیت شاملة لانها تصور حانین فی فترة معینة ، فی فترة تدحر حها نحو الهاوية الى الضباع ، بل اكثر من هذا ليست حقيقية ، بممنى أنها مذكرات مصنوعة ، مذكرات مخترعة ، ولهذا القول أهميته البالغة التي سيلمسها القارىء عما قليل . ان المذكر ات بديعة ومؤثرة حين يكون الامر امر الكلام عن « فن » الكاتب .. اما حين يكون الكلام عن نسبة المذكرات الى النجربة والواقع ، أي عما اذا كانت جانين هي التي كتبت المذكرات حقاً ام ان المؤلف قد تصورها ، فالمذكرات مصنوعة متصورة ، فهي من حيث التجربة "والواقع شيء ، وهي شيء آخر من حيثِ التأثيرِ الدر اماتي .. انها هناك متعلقة « بصدق » الـكاتب .. وهي هنا متملقة «بفن» الكاتب ...

يحملنا على هذا الظن اكثر من شبهة واكثر من دليل:

الشبهة الاولى اننا نرى طوال القصة دقة الكاتب وحرصه على التحليـل البطيء حين يكون الكلام عن تجربة عاناها البطل. اذ نراه هنا يسهب ويطنب فيحصى بكل دقة ويسجل كل جزئية ولا تفوته بادرة من بوادر الفكر والشعور الا أمسك بها ، ثما يتفق وكون الامر أمر تجربة حية غنية . ونحن نرى من الطبيعي ان يرضي ( هو ) ضميره بالبحث عن جانين عند عودته من عطلته الى باريس ... ثم نتوقع ان يكون لفاؤهما تجربة حاقلة زاخرة تدفع الكاتب الى الاطناب والآبتكار والملاحظة والتحليل نرى المكس تبامأ من ص ٢٨٦ الى ص ٢٨٥ ... فحين يلتقى ( هو )

بجانين نجد الامر امر تصور لا يتيح القدرة على التحليال العميق البطيء والنصوير الدقيق . لان التصور هنا لا يستند الى رصيد من الواقع النابض الحي في الشمور والفكر والسلوك. وأذا حاز لنا ان نقولان التاريخوقائع مادية متراصة في الزمان فالقصة خطوط نفسية.. حياة نفسية ممتدة في الزمان.ونحن نرى في الصفحات سالفة الذكر سردالوقائع يكاد يكون سرداً تاريخياً بالمعنىالسابق، فنرى انتقــــالاً سريعاً مفاحِثاً هو في

بيطء وخروجها ، ولا بين هذا وبين دعوتها الى الجلوس في المهمى. فساذا جلسا لم يكن غير الصمت والاطراق، وتجنبه النظر اليهــــا وتجنبها النظر اليه . والواقع ان احتجاج الكاتب هنا بعجز الكلام عن التعبير ليس غير هروب من التورط في الاعتراف بعدم وجود شيء يقال او يكتب ... والتجربة وحدها هي التي تخلق هذا الشيء الذي يقـــال او يكتب .. ويبقى فر اغ شاغر يحسه الكاتب فيحاول ان يهرب من جديد ، يحاول ان يملأه بشيء ، شيء فد يعطي تأثيرًا دراماتيًا ، ولكنه على اي حــــال اصغر من ان يملأ الفراغ ، هـــذا الفراغ الذي تملأه التجربة وحدها دون التصور والصنعة والاختراع . فما هذا الشيء الذي يحاول الكاتب أن علا به الفراغ دون جدوى ? هو انه « في اطراقه رأى قدميها.. كانت تنتمل حذاء مسكيناً !» وحين يرفع ( هو ) عينيه فتلتقيان بمينيهــــا لا يرى الا زرقتهما ، ثم ليس هناك غير أنها «مجهدتان»، ويحس الكاتب الضيق بهذا المأزق، يحس بنفسه تائهة في هذا الفراغ الواسع الذي لا تملأه نظرة الى حذاء مسكين .. او عينين زرقاوين مجهدتين ، فيتساءل : ماذا افعل ? . . اذن فليدع « جانين » تنهض ليدخل على هذا الصمت الممل وهذا السكون الجامد شيئًا من النطق والحركة . وتنهض جانين، ويمد ( هو ) يده ليمسك بها فتقول : « ماذا جانين جاء متأخراً . . فليس مكانه هنا بعد أن جلسا بالقهي، وأنما الطبيعيان يكون مكانه هناك عندما لحق ( هو ) بجانين بعد حروجها من الكهف مباشرة وسار ممها في الطريق قبل ان يدعوها الى المقهى . . فما الذي جاء بهذا السؤال الى هنا ? انه التصور الذي يعرض دائمًا للوقوع في الخطأ . . ثم يسير الكاتب على اسلوب السّرد التاريخي فيرس وقائع مادية جنباً الى جنب دون أن يربطها بآثارها من الحياة النفسية : فها يغــــادران المقهى ، ويلفهما الليل ، وتدلف به الى زقاق ضيق .. ثم ترقى به بناء متشقق الجدران .. ويتبمها دون ان يقول كلمة .. وتخرج من تحت وسادتها مذكر اتهــــا .. وينتح دفتر المذكرات . . وهكذا حتى ص ٢٩٤ .

نحن نميل الى القول بان البطل اللبناني – في الواقع – لم يلتق بجانين بعد

القول تغلب عنصر التصور والاختراع والصنعة على عنصر التجربة في القسم الثالث من القصة .. ومعنى هذا ايضاً ان المذكرات مصنوعة . .

الوأقع هروب ، لان التصور ــ

بمكس التجربة – فقير دائماً ،

لا عد الكاتب - اي كاتب -

بما يحتاجاليه من رصيد،منحياة.

فلا شيء يقفز بين رؤيتها –

جـانين – تطل من باب

الكرف وبين استدارتها

والشبهة الثانية هي إمرار جانين هذا الاصرار على مواصلة الكتابة وهي تماني لفحات الجوع القائظ . فالمقول إن تنتبي المذكرات يوم ( ه ايلول) على الاكثر . أما أن يفكر الجاثم في أن يسجل جوعه في مذكر اتفليس

« سيغضب هذا البحث كثيرين لانهم سيشعرون إحياناً انهم مقصودون بالذات ببعض فقراته .. لا يطــــل القصة فحسب ..، ولكني اعلم ايضاً انه سيرضي كثيرين ... بل سيرضى هؤلاء الذين سيغضبون اذا استبعب دوا مشاعرهم الخاصة . وتخلصوا من احكامهم العاطفية ووقفوا من القصة ومن البحث موقف « الآخر ».. ولا بد ان يجدوا انفسهم راضين . ان الحقيقة بنت الصدق والشجـــاعة والموضوعية. الشهد ، ربا لانها من هذه الدرجة بالذات من المرارة . »

هذا بمقول على الاطلاق . إنني اتكام عن تجربة، والدكتور سهل لم يعرف الجوع – كما يبدو – أما أنا فقد عرفته جيداً . . حين كنت أعيش على الماء القراح دون أمل في لقمة تسد الرمق في يومي أو غدي أو بمد غد. والشيء الطبيعي ألا يفكر الجائع إلا بمدته . والمدة لا نحسن إملاء المذكرات فضلًا عن ان البأس الذي كانت جانين قد انحدرت اليه حتى يوم (ه أيلول) لم يكن ليسمح لها بأن تقيم وزناً لشيء ما ، لا للمذكرات ، ولا حتى لهذا البعيد . وقد دفع الدكتور سهيل دفعاً إلى تصور المذكرات ، وإلى تصور المذكرات ، وإلى تصور لقاء البطل بجانين بعد عودته إلى باريس ليمد القسم الثالث من القصة بنبع دراماتي . وقد نجح ، ولكن نجاحه هنا لا يمنعنا من أن نرد المذكرات

إلى التصور لا الى التجربة وأن نقول إن القصة الواقعية انتهت يوم وصله وهو في بيروت ذلك الحطاب الذي قالت فيه: « سأو اجه مسيري بشجاعة ...» وإذن فالتجربة الحية النابضة الدافقة التي يمكن لها وحدها أن تمدنا بالحط النفي المنشود غير موجودة فيا يتملق بجانين...

فأين نلتمس الخط النفسي الذي ريده ? أولى ألا نلتمسه في تلك الشخصيات المديدة التي لا تفسر وجودها هي بقدر ما تساعدعلى تقوم في القصة لذاتها بقدر ما تقصد لذاتها بقدر ما تقصد لذاتها بقدرما تقصد لتمين تقصد لذاتها بقدرما تقصد لتمين البطل اللبناني ... إنها تماماً كتلك البطل اللبناني ... إنها تماماً كتلك المسات الممثرة التي تساعد على ولكنها هي لا تكو "ن مضموناً... ولكنها هي لا تكو "ن مضموناً... وي شخصية البطل اللبناني لمدة في شخصية البطل اللبناني لمدة المتارات:

أولاً - لأن المو نولوج الداخلي متوفر في القصة بالنسبة له . . بل إن القصة بالنسبة للبطل ليست إلا ذلك المونولوج الداخلي المتصل

بعد استبعـــادالصفحات الوصفية وصفحات السرد التاريخي .

ثانياً – لأن الأمر بالنسبة للبطل امر تجارب يمانيها ويممل فيها فكره وشموره ويتحدد بكل اولئك سلوكه .

ثالثاً – لأنه ليس ثمة انفصال بين شخصية البطل وبين المؤلف..فالمؤلف يفكر له .. ويشمر ويفسر ويبرر ويتصرف له . الكاتب قد تقمص شخصية البطل أو تقمص البطل شخصيةالكاتب . وينطبق هنا تمام الانطباق تعريف ( ببير هنري سيمون ) لبطل الرواية بأنه « حسالة من حالات المؤلف النفسية » . . فالقصة لا تفصل لنا بين المؤلف والبطل .. بين الحالق والمخلوق، هذا بينا نجد انفصالا كلياً بين المؤلف وسائر الشخصيات الآخرى . . فهو يتركم يفكرون ويشمرون ويتصرفون لأنفسهم .. وهو لهذا لم يدر لنا

مونولوجاً واحدآفيراًس شخصية من الشخصيات - ما عدا البطل - بما في ذلك جانين ... وقد سبق ان تكلمنا عن المذكرات التي كان بمكن أن يظن خطأ انها هذا المونولوج الداخلي.

رابعاً ــ لأن القصة قصة ذلك البطل ، لا قصة جانين ولا غير جانين.. وبعد .. فما المفتاح إلى شخصية بطل الحي اللاتيني ??

نحن نبادر فنقول انه « النرجسية »،ونحن مطمئنون الى صعة كثفنا ، وصدق نظر تنا، ورصيدناالضخمين الملاحظات والقرائن والشو اهدوالبراهين... فا هي النرجسية ??.. لا يعنينا من صور هذا الانحراف غير صورة واحدة : عندما يتعقق للأنا الاشباع في صورة علاقة طبيعية بين الرجال

والمرأة .. يقول « فرويد » : « إن النرجسية هي الحالةالاصيلة التي قدتتمخضعنهامحبة الموضوعات فيا بعد دون أن يترتب عـــــلي ذلك بالضرورة إختفاء النرحسة أي عثق الذات» .. فقد يكون المرء نرجسياً ، ومع ذلك يحيا مع المرأة حياة جنسة طبيعية المظهر بحيث يبدو كالو كان سوياً غير مصاب بشذوذ. وهنا يختفي الباعث الشاذ نحت غلاف الصورة الطبيعية.. وبمثابة الاعتراف يكون الونولوج الداخلي .. وهو الذي يبين لنا الشذوذ تحت المظهر الطبيعي . و للرجسية في رأينا مفهو مان ً.. أولهما الذاتية – الانانية – أي عشق للذات يبعث على الرغبة في تأكيدها وتقريرها وإبرازها . . أي تبلور الاهتامات وتركزها على الانا ويكون هذا قبـــل عامل مشترك بيننا جيماً ، وإنما الاختلاف اختلاف في الدرحة فحسب بين فرد وفرد. . والمفهوم الثاني هو العشق الجنسي للذات ويكون من البلوغ . . يطلب « اللبيدو ، الاشباع فيتجه إلى



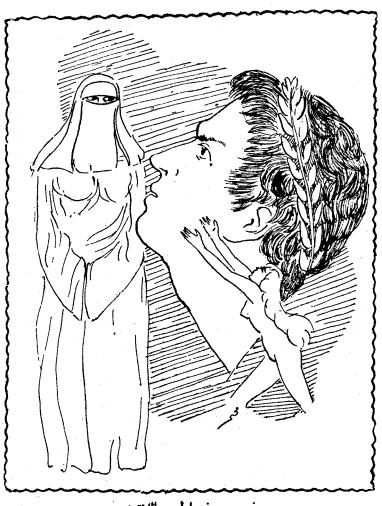

« نرجس في الحي اللاتيني » بريشة عي الدين محد

77

غجل من الاعتراف بأننا جميعاً نرجسيون بهذا المفهوم الذاتي للرجسية . فالداتية عامل مشترك بيننا جميعاً. والفرق بين الطبيعة والشذوذ ليس الذاتية على كل حال، بل الفرق في طريقة الاتباع – في انجاه اللبيدو – وفيدرجة الشعور بالذات والاهتام بها . . إنما يكون الشذوذ عند انحراف «التبيدو» عن الاتجاه الطبيعي السوي . . أو – في حالتنا – عند وجود الباعث الشاذ تحت الغلاف أو المظرر الطبيعي أو بمني آخر وراء الاتجسام الطبيعي . . فلنطمئن . . ثم ان وجود دلالة واحدة من دلالات النرجسية عند القارىء لا يمني مطلقاً أن القاريء مصاب بالنرجسية ولهما اجتاع الدلالات هو الذي يقطع بالشذوذ . .

وهكذا يكون الشعور بالذات – الذاتية – ضعيفاً او في درجة منخفضة عند الرجل العادي . . الرجل العمسلي الذي تغمره الحياة اليومية بفيض من المشاغل والمشاكل والمسئوليات فتصرفه الى حد ما عن التفكير في ذاته . . وكفاعدة عامة يكون الشعور بالذات عنيفاً في درجة الغليان عند غير العملين . . وهؤلاء هم الفنانون . . ويضاف الى الفنانين هنا الفلاسفة الذاتيون من ذوي المزاج الفني ويعتبر «شوبنهور» . نموذجاً بارزا الفلاسفة الذاتين ذوي المزاج الفني . فلماذا كان هؤلاء فقط الذين يشمرون شعوراً عميقاً بذواتهم ? لانهم وحدهم الذين يشعرون شعوراً عميقاً بالمصير . . ان فكرة الموت تلمب هنا دوراً خالداً . .

الرجل العملي – عامل ، تأجر ، رب عمل كبير او صغير ، موظف – غارق في لجة من الازدحام اليومي بالاعمال . فهو يعيش كل لحظفة على انفر اد. . وقد يمط البصر الى غد، ولكن في حدود الحساب العملي للربح والحسارة . . والى مدى لا يبعد كثيراً عن المجال العملي الذي يعيش فيه . انه لا يفكر بالمصير اللهم الا المصير الذي يهيه الآمال ، ذلك المصير الذي يقضي على الآمال ويضع حداً نهائياً أقصى للتأميل .

فماذا عن العلماء ? انهم في ذلك اشبه برجال الاعمال . و فالعــــالم لا يلقى النظر الى بعيد وانما يلاحظ الحاضر. اكثرمن هذا انالامر عند العالم امر ذات وموضوع .. توجد فيه الذات محض وسيلة لادراك الموضوع.. وحين يكتشف العالم حقيقة فانه لا يضمن الحقيقة شيئًا من ذاته.. وهو يعلم هذا... يملم أنها كانت موجودة قبله وبدونه .. وستظل موجودة بعده وبدونه .. يعم أنه لم يخلق الحقيقة بل كشف عنها فقط . بل أن إعجاز الحقيقة التي تخرج كل يوم من جراب الجهول ليميل دائمًا الى ان يزيد العـــالم شعورًا بالدونية ويرغمه على التواضع والاعتدال في تقديره لذاته وأهتامه بها..فالمالم عقب كل اكتثاف شاعراً بتفاهة وجـوده الذاتي بالنسبة الى هذا الوجود الكبير .. شاعراً بانه متضمَّن في هـــذا الكون .. بأنه شيء من هذا الحضمالعظيم. شيءما. . شيء صغير . . لاكل شيء . . من هنا لا تروعه فكرة المصير.. أن الحال عكس ذلك تهاماً بالنسبة للفنانين ولكل من له نصيب من المزاج الفني .. فهؤلاء لا يغرقون في ازدحام يومي بالاعمال، فامامهم وقت طويل يسمح لهم بالتأمل وبتداعي التفكير الى الذات .. فالى المصير. ثم ان العمل الفني يميل دائمًا الى ان يؤكد الشمور بالذات ويثيره ويغذيه.. لماذا ? لان الفنان لا يكشف فقط عن حقيقة بل يخـــلق هذه الحقيقة .. ثم هو يضمن عمله كثيراً من ذاته . ويشعر انه الحـــالق وان المخلوق لم يكن ليوجد بدونه . . انه يو اجه عملًا من خلقه قال له «كن » فكان. انه يشمر بألوهيته .. يشعر عميقاً بانه كل شيء لانه يقيس ذاته بالنسبة الى العمل الفني المخلوق لا الى الوجود الرائع الكبير .. هنا تنفجر الثورة على الموت ؛هنا

يثور السؤال الحالد: « الذا افى انا الحالق ويبقى المحلوق ? » ويتخيل الفنان ما يمكنه ان يحلقه لو امتد به العمر الى مسالا نهاية . انه يشعر بلانهائية قدراته وامكانياته وطاقاته . فاذا لا تكون حياته بلانهاية . لماذا? الذات تقد به الى الابد ? الذا لم يكن خسالداً ? انه الموت الذي يحول بينه وبين الاستمرار في الحلق والابداع . . انه الموت الذي يقطع عليه وجوده الحلاق .

اذن لقد صدق « هيموقر اط » حين قال : « الحياة قصيرة .. ولكن الفن طُويل » .

وصدق «كلود برنارد » — بمنى ما ـ حين قال: «الفن انا..والعلم نحن». ففي أية طائفة من الطوائف الثلاث نضع بطل الحي اللاتيني ?

في طائفة الفنانين طبعاً .. فهو شاعر .. ثم هو شاب يحضر للدكتوراه في الادب العربي ويفوز بها في نهاية القصة.. انه فنان ، ليس بالرجل العملي ولا بالرجل العلمي ..

وقد قصدنا بهذا الاستطراد ان نبين ان بطل الحي اللاتيني على نصيب كبير من الذاتية . واذن كبير من الذاتية . واذن فهو قابل لان يصاب بالنرجسية . اما هل هو مصاب بالنرجسية ام لا ، فهذا ما يحاول هذا البحث ان يستخلصه من القصة .

غالباً ما يكون ابن الارملة والمطلقة نرجسياً .. وحين بموت الاب او يهجر الام يكون من هذه ان تتجه الى الابن الصغير بكل عواطفها ... بكل ما ينطويعليه حنانها من تعطش للحب وجوع للحنو. وتتركز اهتهامات الام في الابنالصفيرفيكون لهارجلاصفيراً يمل محل الاب الهاجر او المتوفي ويكون الافراط في الاهتام بالصغير ويشب هذا فيجد نفسه مرموقأ بالعناية محوطاً بالتدليل .. مصباً للمطف والحنان . فيشمر بذاته .. ثم يتملق بهذه الذات حبًّا وتولهًا واهتمامًا . وحين يفرض عليه ان يخرج من هذا الحيط الصغير - البيت الذي هو فيه كل شيء . . الى المحيط الكبير - العالم والناس\_يكون قدتوقع ان يجد من المجتمع ــ من المرأة على الخصوص ـــ ما كان يجد من امه .. ثم تكون الصدمة فيكون التصدع.. هذا بالضبط هو حقيقة الامر في بطلنا اللبناني .. انها ام فقدت زوجهــــا ـــ فلم يذكره بطلنا على طول القصة بكلمة و احدة \_ واغفاله ذكر الاب هذا الاغفال دليل على انتفاء اثر الاب في حياة الابن مما لا يفسره غير موت الاب قبل ان يولد البطل او بمد ان ولد بقليل . ثم لم يكن من المعقول ان تتجه الأم إلى احد ابنائها الكبار لإشباع رغباتها الجائمة إلى الرجل ولملء الفراغ الذي تركه الزوج من حياتها لأن لكل من الابنسين الكبيرين مشاغله في التجارة كما تقول القصة.. وربما مسئو لياته العائلية أيضاً التي تصرفه عن أمه .. أما هذا الصغير فهو الذي سيظل مع الأم إلى ان يتزوج . . بطريقة ما عن الزوج . وحين يقدر له ان يكبر ويجب ستشمر الام بغير قليل من الغيرة والحسد والحقد . وهذا ما أدركنه أخت بطلنا حين طلبت إليه ألا يري صورته مع جانين لامه .. لأنها « تغار احياناً ».. ولم يكن سبب موقف الأم من علاقة البطل بجانين هو الشرف أو التقاليد أو العرف الشرقي فحسب .. فالواقع أن كل أولئك مجرد قناع لفيرة الأم من جانين .. لحقدها .. لحسدها .. لأنانيتها .. إن الأم تريده لنفسها . وليس ينفي هذا عنها كونها عملت جاهدة على توحيه ابنها إلى « ناهدة » . فالأم وإن كانت في باطنها تود لو بقي ابنها لها وحدما فانها نحس في الوقت نفسه

باستحالة هذا . . تحس أنه لا بد سيتجه إلى غيرها . . فتدفيها هذه الاستحالة إلى التحايل في التوفيق بين رغبتها الباطنة وبين الواقع المحتوم . . فهي تحب « ناهدة » . . إذن فلتوجه نظر ابنها الى ناهدة . . الى ناهدة بالدات . . والحالة حالة تقمص و الأم لا تحب جانين ، لأنها لم تر جانين حتى يمكن ان تحبها وهي لهذا لن تنقمص شخصية جانين ، وزواج الإبن بناهدة طريقة من طرق التمويض والاشباع . . وفكرة تقمص الأم لناهدة ليست فكرة غير معقولة . . وليست تعمفية .

وفي مكنتنا بعد هذا أن نضع تفسيراً لتعلق الابن بالأم في قصتنا على أساس النرجيية دون تصف أو إقعام .. ولكن بقي شيء يجب أن يقال حول كلام الصديق أحمد كال زكي عن عقدة أوديب . إن عقدة أوديب تحول دون توفيق المصاب بها في ان ينشيء مع المر أة علاقة غرامية ناضجة . وإذ الشرط ان يتخلص الشخص أولاً من شبح الأم . لذا لم ينجح « ليوناردو دافنشي » في أن يدخل في علاقة مع امر أة لأن المقدة لم تحل أبدأ فانحرف كا هو معروف إلى الجنسية المثلية التي تصرخ من خلال روائمه الفنية . عقدة أوديب إذن حائل ضخم يحول دون النوفيق في أية علاقة غرامية . وإنحا يكون النجاح بعد ما تحل المقدة وقبل هذا يكون من المستحيل وجود علاقة بين المصاب بها والمرأة . والاستاذ أحمد كال زكي يقول إن عقدة أوديب حلت عندما واجه البطل أمه عند عودته من باريس ، ولكنه ينسي أن البطل قد نجح نجاحاً تاماً قبل ذلك في أن ينشيء علاقته الناضجة بجانين مما أن البطل قد نجح نجاحاً تاماً قبل ذلك في أن ينشيء علاقته الناضجة بجانين مما أن المعلد ومود كنه بنا حون نجاح المضاب بها في المقدة أوديب . . فالشرط ان نحل المقدة أولاً ... هذا بينا لا تحول النرجسية حكم بينا حدون نجاح المضاب بها في علاقاته مع المراة ...

وقبل كل شيء نحب ان نتذكر جيداً ان مناوازم النرجسية الميل الجارف إلى الاعلان عن الذات .. إلى عرضها وإظهارها ولفت الأنظار اليها .. ولنتذكر أيضاً أن الفراغ .. الوقت . الحلوم . الد أعداء الطبيعة النرجسية ، فالنرجسي في حاجة دائماً الى الحركة . الى الانفعال، وهنا نتذكر لجو مبطلنا من هول الفراغ وقسوته إلى لعب الورق . . فلنمض فيا انتويناه :

تبدأ الفصة بصراخ الذات تنادي ذاتها . . إنهـ ا تصرخ وتمن في الصراخ ولكنها لاتسمع رجمأ لندائها بينا تمخر الباخرة عباب البحر ميممة شطر باريس : «كَانَ يُستيقُظُ احياناً على نفسه ويعي هويته فيحاول ان يقومذاته في حماب الشخصية الفردية،ولكن يعجزه آخر الامر أن يرسم لنفسهصورة متميزة الأبعاد واضحة المعالم . . وكان إذا حاول في فترة وعيه تلك أن يضم نفسه في موضعها من حياة مجتمعه تفاقم شعوره بالتفاهة والفراغ: شيء لا قيمة له بــــل لا شيء » ٠٠٠ وحين يتوسط البحر تفمره موجة من الخوف والرهبة والقلق فيخطر له ان يقول : « كنت مطمئناً في جوي ذلــــك الوادع » · · · فيجيئه الرد العنيف : « أي ساذج أنت ! أكنت تعي ما أنت حتى تشعر بالاطمئنان أو بالقلق ? »... أوه .. إنه سينطلق في القصة... كما تنطلق السفينة في البحر . . باحثاً عن ذاته . . عن الجواب المنشود ومشاعره وستصب في اتجاه واحد من السلوك . وقبل كل شيء علينـــا ان نؤكد أن تقرير الذات لا يقبل نوعاً أياً كان من ارغام، فالحرية شرطوحيد ليكون من الممكن أن يجد الانسان ذاته وتنعت وقر الجبرية ينقد الانسان ذاته . . وهو في بحثه عن الذات عليه اولا ان يبحث عن الحرية . . عن المناخ الذي يستطيع ان يجد فيه اجابة صريحة مرضية على السؤال : « مــا أنا ? » . . فحذا هرب بطلنا الى باريس لا من أجل الدكتورا. . . ولا

العلم . • ولا الادب . • فهو على نصيب كبير من المزاج الفني . • و الارغام عدو الفنان اللدود . وفي الشرق أكثر من نوع من إرغام . . هناكالمرف والدادة والتقليد والسلطة . . ظمات فوق ظلمات . . وهو لا يستطيم أن يمثر في هذه الظلمات على ذاته التي يحسما ضائمة . فعين يسود العرف والعادة والتقليد والسلطة تطرد الرتابة الملة وينمط الروتين المستم فيلفع الحيساة باريس « تجري في أعنة الفاحأة » وليحطم « هذه القوانين الصارمة التي يحيط بها نفسه دون ما جدو ۾ . . وحين يلح رفيقــــاه في الحروج والسهر في باريس الليلة الاولى « يحس الانقباض » لقد كان يشعر شعور السجين الذي يلفظه باب الليان بعد أعوام شاقة مريرة . . ويتطلع لأول مرة فسلا حراس ولا أسوار ولا قيود . . فلا يستطيع أن يتصور ان بمكنته أن يسير بلا حراس ولا قيود فيتردد بينان يخطو الحطوة الاولى وأن ينظُن في مكانه لا يُريم . . ثم يدفعه رفيقاه دفعاً فيخطوها ثم لا يلبث ان ينطلق كطفل لا يهمه « أن تسقط الثلوج وتلطخ الاوحال ( قدميه ) ما دام اليوم يوم عيد » . . وكما يحتاج الإنسان إلى دليل في الظلام فانه يحتاج الى دليل يرشده في بداية عهده بالنور حتى تتكيف حدقتاه فيمكنهان يبصر في وضوح« فلو أنه كان وحده لقفل خارجاً قبل أن تخطو قدمهخطوة ثَانَيَةً فِي الْمُقْنِي » • • إنه هنا في حاجة إلى صاحبيه ليستمد منها الجرأة « على ً مقاومة الجو الجديد ». . ثم من الطبيعي أن يكون الشعور البــــادر هو الشعور بالاغتراب متمثلًا في « الحجاب الكثيف الذي ران على شفاهم » إذن فليغرقوا « صمتهم في البيرة . . في كثوس الانصاف الثلاثة » لكنهم لم يتكيفوا بعد مع الصّوء الباهر المفاجيء،ولم يصلوا بعد الى مرحلةالابصار الواضح . • فليمودوا الى الفندق . • أجل انه لا يكفى ان تنال الحرية لتكون حراً ٠٠ يجب أولا ان تعتاد على ان تكون حراً . . أن تنكيف مع الحرية . « لا بد ان تخنق ذلك النهيب البليد الذي تنمثر به قدماك في كل خطوة كأنما أنت طفل في سنيه الاولى » . .

هذا الذي يبحث عن ذاته . . هذا المصاب بالنرجسية . . يحاسب نفسه اعسر الحساب . . فهو يحصي عليها كل بسادرة ويحسب الحساب كل الحساب لل يراه الناس فيه وما يقوله الناس عنه . . وصاحبنا لا يكاد يسأل «زينه» عن اسمها الحقيقي وينفجر الجميع بالضحك حتى يشعر بالدم يحرق وجهه «أتر اهم يزأون بي ? ولكن ما الذي قلته ? أكان خيراً لميان اظل على صتي ? ان أظل شاعراً أبكم ? » ماذا قال ? انه لم يقل شيئاً يستوجب الاستهزاء . انما هو بجال للضحك والمرح يستوجب الضحك من كل شيء او على الاقل تكف الضحك ، ولكنها النرجسية التي تؤول هذا الضحك مثل هذا التأويل المؤلم .

وحين يمعق الشعور بالذات. . يقترن هذا الشعور بتوهم الاضطهاد او بمنى آخر توهم جعود الناس, وتجاهلهم لهملذا الذي يشهر عيقاً بذاته . انه يطلب الى النساس جيعاً ان يحبوه كا يحب هو ذاته وان يقدروه كا يقدر ذاته . وان يمتلثوا بذاته اعجاباً وشغفاً واحتراماً وإجلالاً كا يمتلى هو بذلك إزاءها . وحين يصدمه الواقع – ولا بد من صدمه عيكون الرد هو توهم التجاهل والعداء العمدي والتآمر . . والجعود والاضطهاد . يقول « فرويد » في معرض كلامه عن السنرجسية : «ان المريض الذي يقول « فرويد » في معرض كلامه عن السنرجسية : «ان المريض الذي هذا انه شخص على جانب كبير من الاهمية والمكس ايضاً صحيح، فالنرجسي يشعر بانه شخص على جانب كبير من الاهمية، وهو لهذا يشعر بانه مضطهد .

كان يجب ان يتوقع صاحبنا اللبناني ان فتيات الليل في باريس لا يعرفنه وانه لا يمكنه ان عَلاَ وجودهن في للة او في لقاء عابر « بالسوربريز بارتي » وسهذا كان يوفر على نفسه آلام « الخيبة » : « انني احب يقصد يجب – ان اتنبأ بالامور لاعد لها عدتها وأتخبل كيف بمكن ان تجري. • • بذلك وحده اتفادى الحبية » ما كانت الحبية لتكون لو لم يكن الافراط من التوقع . . فأذا كان يتوقع ـ هو صاحبنا اللبناني؟ كان يتوقع او كان یحب ان ترتمی « سیمون » او «هیلین» او «سوزان » او «جانیت» او «زینه » او کاپن – اذا امکن – بین احضانه صائحـــات به : « انت فارس الاحلام المنتظر » هذا بالضبط . . وهذا وحده ما يرضى الطبيسة النرجسية . . فماذا وجد ? خمس فنيات لخمسة شبـــان ( حسب نفسه) بينهم كاليتم و (أحس نفسه ) دخيلًا ثقيل الظل ». . وهكذا لم يكن الافراط في التوقع ليكون لو لم يكن صاحبنا نرجسيًا . . ويستغرقه الشعور بالجعود والاهمال والتجاهل والاضطهاد يقترن بشعوره بان ذاته – كالمانيا – فوق الجميع . . أوه . . ليس اشد شغفاً بنفسك من نفسك !انها وحدها التي تحبك كا تريد . فيصرخ صامتاً : « سأعود الى غرفتي و اظل وحدي. أريد ان اظل وحدي » ويستلقى على سريره فيطفو من باطنه هـــذا السؤال : « أتحسب اللها هي التي سنقبل للبحث عنك ? أتظن انها هي التي سندنو منك أَحْبَىٰ ). يَقْصِدُ انْ تَقُولُ : « انت الذي انجثُ عَنْكُ تَعَالُ احْبُكُ» ولكنه الآن لا يتيسَر له مِن الجرأة مع نفسه ما يجعله يصوع عبـــاراتها في هذه الصيغة الصريحة . . فلماذا لم يكن منطقيبً هنا مع طبيعته النرجسية ? انه هروب البذات من مواجهة ذاتها في الحسالة الواعية ، ولكنه سيكون منطقياً مع طبيعته الى اقصى حد حين يصدر عن اللاوعى. . وها هويفعل: «كان يتصور انهن كثيرات . . كثيرات هنا . . وانه (يكفيه)ان (يسير) في الطريق ليتهافتن (عليه) و (يحدثنه) حديث الهوى، أجل هكذا يكون منطقياً مع طبيعته . . انه لا يتهافت عليهن و انما يريدهن ان ينهافتن عليه . . وفرق بين التهافتين. . وما دمن لا يفعلن ما يريده منهن فهن اذا جاحدات وآه لو عرفن اي إله هو . . . اذن لحررن تحت قدميه ساجدات. . ويمي انه قد صارح نفسه بنرجسيته في غفلة من الرقيب فيحس بالخجـــل والندم وينهض من سريره «ثائر الاعصاب . . نقطة الماء . . نقطة الماء التي تسقط في المبسلة تثير حنقه بصوتها الرتيب » . . أفكانت نقطة الماء حقيقة سبب هذه الثورة ام ذلك الاعتراف البَّاطني الصادر من اللَّاوعي ? أليس نهوضه هذا هروباً من مواجهة نفسه ورغبة في شغل نفسه عن نفسه بشيء ? . .

«ينبني لك ان تطابها . أن تنشدها . . ان تسمى في اثرها . . انها هي . . هي في بيروت وباريس . . في جميع انحاء الدنيا » . . ولكن أكان يبحث عن المرأة حقيقة كما يظن هو وكما يظن كل من قرأ «الحي اللاتيني »او تعرض لها بالنقد ?أمن اجل المرأة جاء الى باريس ? أكان يحمل على الشرق لان هذا لم يمنحه من الاجساد السارية « المتمددة على السرر » ما يطفىء تلك النار التي تلتهب من جسده كما يظن القراء والنقاد جيماً . . ام ان هناك علة اخرى رئيسية هي الاساس النفسي لحملته تلك الشعواء على الشرق ؟ لا شك انه كان يريد ان يغرق في احضان المرأة . ولكن أهذا ما كان يريده حقيقة ? انه يعترف بان الشرق كان يسمح له باجساد قد تكون في « برودة الثلج » وقد يشمر معها « بالغربة الروحية » ولكن أهذا ما كان يرده على كل حال . . اما فيا يتملق بشعوره ذاك الروحية » ولحاد الشرق « بالاشئز از والغثيان » فنحن نكون امام اكشاف من اجساد الشرق « بالاشئز از والغثيان » فنحن نكون امام اكشاف

هام اذا عرفنا انه قد شعر ايضاً بنفس الاشئز از والغثيان.مع المرأة باريس ٠٠ ولم يكن ليفسد عليه لذته في باريس خوف أو برودة ٠٠ ما دلالة هذا ? . . ان تلك الاكذوبة الكبرى \_ الروح \_ أبعد ما تكون عن قصدنا جذا التساؤل. . انما نريد ان نخلص من تساؤلنا الى شيء آخر . ففي الفصل السادس من القسم الاول ( ص ٦٢ – ٦٤ ) نراه يشعر إزاء « ليليان » بنفس الشعور – الاشئزاز والغثيان – فبعد ان قفي حاجته الجمدية كان لا مزال جائماً الى شيء . . وافتقــــاره الى الشيء هو الذي خلع طابع السخف على حديث « ليليان » : « ذلك الحــديث الذي سحر ه بالأمس » . . وحين أغلق الباب خلفها أرسل زفرة طويلة «كان يشمر بضيق لا يدرك له تعليلًا إلا انه غير راض عن نفسه » ما علة هذا الضيق ? ولماذا لم يرض عن نفسه لو كان ما يريده حقيقة هو الجسد العاري المتمدد على السرير ? ما كان له ان يرضي . . فهو إنما يريد شيئاً آخر . . أما ما هذا الشيء ? فتلك هي المسألة !! . ثم هو يشعر إزاء « مرغريت » بنفس الشعور ــ الاشئزاز والغثيات ــ ففي الفصل الثامن ص ٧٨ نقرأ : « ألا تكفى هاتان التجربتانِ . . ليليان ومرغريت ? وحتى تلك الحـــاجة التي كانتُ تتأكل جسده ، أتراه قد بدأ يشبعها كما كان يتمنى ? أكان فيها غير رغام ? وحل ? مادة قذرة ? أي احساس أيقطته في نفسه هاتان المرأتان اللتان استسلمنا له منذ اللقاء الاول ? هل احس لاحداهما بأية عاطفة ? هل اهتر في قلبه لهما وتر ? ماذا ? ألمثل هذا إذن قدم الى هذه البلاد وغـــادر ذلك الوطن ? »كلا . . لم تكن علة حملته على الشرق ذلك الكبت ولا ذلك الحرمان ولا تلك القيود والتقالبد والسمى الخسائف إلى المرأة ولا الغثيان ولا بروية الثلج ولا الغرابة الروحية . . وهو لم يهرب من الشرق لأنه يريد أجسادًا ولا أرواحًا و. وآنما يريد . . يريد ماذا ?. .

لقد أحبها بعنف ما فيذلك شك . . هي جانين . . احبهاوهو لا يزال في شرقه يصورها في حلمه ويعاشرها في خياله ويناجيها في وحدته ٠٠ أحبهـا - جانين – قبل أن يلتقي ما بأعوام طوال . . أحبها مثمالا قبل أن يجبها وجوداً تحقق فيه الثال القبلي المنشود . . أحبهـــا منذ بعيد : صورة متخيلة لامرأة تحبه كما يحب هو نفسه . . وتراه كما يرى نفسه . . وتقدره كما يقدر نفسه . . وتفني فيه . . وتلاشي وجودها في وجوده أو تضحي وجودها من أجل وجوده ٠٠ وتعبه بكل كيانها لانها تعرف ان عليها ان تحمه بكل كيانها . . إنها ليست امرأة . . بل مثال سابق في مخيلته ، عنه يصدر وبه يزن وعليه يقيس واليه ينسب . . ولكن يوجد هذا المثالالذهني يجب ان يتحقق في وجود مادي ٠٠ في امرأة ٠٠ وهو لا يبحث عن المرأة وإنما يبحث عن المرأة التي يتحقق فيها هذا المثال القبلي المنشود . . المنشودة . . وليتحقق في امرأة اياً كانت جَملة أو قبيحة أ . . فهي المرأة المنشودة . . ولنكن « زينه » أو « سيمون » أو « هيلين»أو «سوزان» أو « جانيت » أو « جانين » فهي كاثناً ما كان اسها المرأة المأمولة التي ينشِدها . . فهو كلما لمح امرأة أو تحدث الى امرأة تساءل في لهفــة « اتر اها هذه التي ابحث عنها? » قالها عن «زينة » وقالها عن « فتاة السينا» وقالها عن « ليليان » وقالها عن « جانين » في اللوحة الاولى من القسم الثاني قبل ان يتكشف له وجدانها عن حب . أنه إذن يريد امرأة ممينة، امرأة تكون مطابقة لمثال سابق في ذهنه . . هذا المثال وحده هوالذي يرضى ويشبع الطبيعة النرجسية،مرة ثانية انه يريد امرأة تحبه لانها تعرف

\_ التتبة على الصفحة ٥٣ \_

لم استطع مشاركة الآخرين في تنحاجم وبكائهم رغم انني كنت اشدمنهم حسرة وألماً . فاللوعة كانت تقدح اضطرام ننسي فأشمر انني اقرب للانفجار مني الى البكاء واقرب للثورة مني للأسى واليأس .

وكنت اجول بناظري في وجوه الباكين والناحبين ، ملا ارى فيهم من تعصمه المصيبة عن فقدان صوابه في تلك اللحظة وإن كنت موقناً كل اليقين انهم ، اذا ما انفض الموكب ، عائدون كل الى زاويته ، يبحث عن مصيبة آخري کي پېکيها ، او پېحث عن مهزلة آخري کي يضحك منهـــا ، فلم تكن حياتهم تحمل معنى خاصاً يدفعهم الى البحث عما هو جدير بهم ، عما هو جدير بمشكلتهم ، بمأساتهم أنفسهم . لقد اعتادوا هذه المأساة ، اعتادوا صفتهم فيها ، وهم انما يودعون راحلًا عاش صنعتهم هذه نفسها ، إلا انهم في تلك اللحظة ، ولانه مات ، لانه قتل نفسه بيده ، ينظرون نظرة خاصة الى مينهم ، نظرة البطولة ، ويعيدون النظر في حياتهم فبرونهـا خلواً من تلك المأساة ، ويرونها بلا إشكال ولا تمقيد ، بلا تفاهة ، ولا حطة . فهم قانمون بها ، مصممون على قبولها ، وإني لأرام الآن كف كانو ا يجدون الخطوات ودموعهم الغزيرة لا تنفك تتدفق من أعينهم وكأنها تتدفق عن إحساس بالمصيبة . وكأن اندفاع ارجلهم نحو اكواخهم الحقيرة ، الآمنة ، هو وحده الذي يصدر عن مثل هذا الاحساس ، إحساس الخوف ، الخوف من الموت ، من الانتحار ، الخوف على الحياة ، حتى التي يعيشونها وكأنهم غدم فيها .

كانوا يبكون وكنت أرغب بالبكاء لولا انهم كانوا يبكون. وكانوا يجرون وكنت أحب ان أجري قبلهم أو ان اجري بمدهم ، أن ابتمدد عنهم ، ولكنهم كاندوا يجرون نحو اكواخهدم وكنت احب ان

أجري لا إلى الامام ولا الى الحلف ، كنت احب ان اصعد، ان اجري الى اعلى ، الى حيث استطيع ان القي الله اعلى ، الى حيث استطيع ان القي نظرة اكثر شمولاً على هؤلاء الذين هم قومي ، والذين يجري في عزوقهم دمي ، ولكن دمي الذي فقد فيهم خاصة الحياة ، هؤلاء الذين يعيشون على آمالهم الهرمة ، ويتحركون بأعصابهم الرخية المشلولة ، هم أهل عشيرتي ، هم اقربائي الذين تركوا ديارهم مثلي والتجأوا الى هذه الأرض...

أريد ان أعرف فيهم معنى انسانياً ، أي معنى ، لقد ضاعت عني معانيهم، لم أعد أرى فيهم إلا أشباحاً ذايلة تنهاك على نفسها ، تجا رتابة دقيقة . حتى لأحسب أنهم دقات الزمان المتشابهة ، كل دقة هي سابقة ومسبوقة فلا شعور بالزمانية ، لا شعور بعاض ولا شعور بحاض ، لا شعور بتاريخ، بنضال بأساة ، لا شعور بصرورة ولا شعور بآل. تمنيت لو انني اصعد نحو العلاء، لو انني أكشف من على حقائقهم اكثر فأكثر ، تمنيت لو أستطيع ان انغي عدمهم أو اثبته ، أن انفي وجودهم أو اتحقق منه . كيف لي ان اخرج من هذا المضيق ، وجودهم وعدمهم يكاد يهصرني ، لا استطيع ان امكن افدامي على الشاطىء الواحد حتى تزل بي الى اضيق المضيق أكاد أحطم هذا المضيق ، بل هذه هي رغبتي التي لا أستطيع تحقيقها .

وتابع المركب سوراته ، ولثت انا في مكاني ، وكانت الساحة خالية ، رغم حشد البائسين !.. إلا انها لم تكن موجودة فعلًا الا في فكري ، فكري الذي يمبر عن ذاتي في صمنه وعمقه . كان مشغولاً بالآخرين ،

بهؤلاء الزاحفين نجو قبورهم وهم يرفضون الموتكما رفضوا الحياة .

لقد عادوا بعد أن شيعوا ممي صديقي الى مثواه، صديقي الذي قضيت فترة الدراسة وبعض فترات النضال ، صديقى الذي حـــارب واسر وهرب ثمُ اعيد الى الممتقل فحوكم وكاد المدو يقضيعليةقبل ان تعلن الهدنة ويكون هو احد المرضى الذين كفلنهم جمية الصليب الاحمر . كان صديقي من كنت احدثه عشية الامس ، ومن اصبح اليوم تحت التراب ، كان بالامس كما هو اليوم ، بالأمس كان موطى كوابيس المـــأساة ، واليوم اصبح موطىء الاقدام ، اقدام اليائسين . انه لم يُعد يشمر بوطء الكوابيس ولا بوطء مخـــالب الصير الذي انتهى اليه هو وقومه وكان يؤمن بمجزه عن منابعة احتمال جر احات هذه الخالب. قال لي في تلك المشية : « لقد بانفت حياتنا من التفاهة الحد الذي يشرفنا ان نموت قبل الانتهاء اليه » . وها هو اليوم يقضى بيده، وكان على أن أفهم البارحة كلمنه على أنها قرار جدي، ولعلى فهمتها كذلك ، إلا انني اردت ان يختار ما يشاء، ولو كان ما سيختاره هو الموت ، اذ أن أمكانياته لا تنطوي على أكثر من هذا الموت نفسه ، لقسد استنفد طاقته بهذا الانتحار ، الا انني اليوم لا املك اكثر من احتقاره ، احتقار هذا الانسان الذي لا يملك الا العـــدم ، ولا يستطيع تحقيق غير العدم . لقد قضى صديقي ، وهذه هي حقيقته،حقيقته مرته .ولا يمكن ان ابكي هذا الصديق لا يمكن ان ابكي ميناً يموت. وما دموعي التي

المن قمة بقلم عفيف بهنسي

تغالب اجفاني الاحسرات على الامكانيات التي كنت اشيمها في نفوس هـذا القطيع الجرار الذي كان يسيل وراء نهش صديقي كالقيـــح ينز عن جرح كريه . سأعود ال خيامنـــا واكراخنـــا سأبحث عن باقي

الاصدقاء والاهل ، لن اجد احداً !...

لقد سافر اخي وابناء اعمامي الى اراضي النفط، لقد شردنا المدو عن اوطاننا ونثر لنا نقوده بل نقودنا في ارجاء العالم فانطلقنا اليها نريد بها خبرنا ومعاشنا ، هكذا اصبحت حياتنا ، خبيزاً نأكله كي نعيش وكي ننسى اعداءنا ونذكر من جديد اولياء نعمتنا الجديدة ، الخبر والنسيان . . .

يقال ان في خيامنا جائمين وعاطلين ومرضي وجــــاهلين ، وتتسابق الاغاثات العالمية اليهم ، وهم ينتظرون مجيئهم ، ينتظرون الطمـــام والعمل والدواء والعلم على ايديهم ، بدون اجر ، الا رصيد كرامتهم مهها كان ضئيلاً ورصيد حيويتهم مهها كان مريضاً . ومع ذلك فانك لن تؤمن معي بالجوع والبطالة والمرض والجهل ان تعيش في صفوفهم اذا علمت انني منهم، انا من يكتب لك هذه الكلمات. ولك الحق ألا تؤمن بذلك، لو لم اهمس في اذبك خجلاً ان هذه هي الحقيقة . الحقيقة التي ارادهـــا بنو امتي لبمض ابنائهم ، عندما عشنا استسلامنا العابث للمجهول ، للامل الغامض، تحركنا دوماً قوة خارجة عنا آمنا مها في كدرها.

سأعود الى خيامنا ، لن القى احداً ، لن القى الشباب ولا العزيمة ولا العمل ، سألفى صورة ثابتة هي الصورة نفسها التي لقيتها في حالتي الاولى يوم التجأنا تاركين ديارنا .

لن القي احداً ، بل قد القي احداً ، ولذلك فاني سأعود . . . سأعود من

الخبرج الجيدي

نزلنا على واد لبسنا ظلاله

وهمنا على نفح الربيع زمانا

وفر"قنا ما فر"ق الناس قبلنا:

صروف . . . فأنسينا الربيغ كلانا

وظل على الجذع القديم جراحة''

وآية حب تم يذ ڪرانا

وقد تمسح الايام كل كتابة

ويبقى على خضر الجراح هوانا

فياتلك، أن جِئْت العقيق ملمة ،

فأدني على الجذع الدميِّ لمانا

وان رابك السرو البهيج فانني

خلعت على السرو البهي رؤانا

.. كذلك نجتاز الزمان وننثني

نلملم عن رمل الزمان خطانا

ونختزل الماضي هنات نحبها

ونعصر واحات الربيع دنانا

حان عزيز

اجلها ، من اجل عائشة، من اجلها سأعود ، اريد ان تفذي قلقي الذي اعانيه ، اريد ان تخلق معي حياة اخرى لهذا القوم البائس ... انها هناك بينهم ، سأذهب اليها وحدها، لا اريد ان اقبلها ، لا اريد ان تلامسيدي نهديها . لا ، لا اريد ذلك. اريدها ذكاء لثورتي على كرمي، على امتي ، على العالم ، على الاخلاق والفساد ، على المخلاق والفساد ، على الحق ، على الاغتصاب ، اريد ان اكون انساناً ، سأهدم ذاتي لابنيها دوماً واعيش حالتي الجديدة التي اعمل فيها من اجل تفيير جديد .

هذه هي خيامنا قبور مسجاة مهترئة ، وها أنذا أقبل عليها كعملاق كبير يكاد يطأ اعشاش اليعاسيب . كانت عائشة مع اترابها يفسلن ثيابهن الحلقة البالية على حافةالنهر يطرقنها بقطع من الحشب لتنظيفها لندرة الصابون في دياره . ها هي ذي يعلو صوتها الناعم الجريء قائلة : « بهالمي ١ حياة وما فيكن حياة ». ووقفت عند هذه الكلمة وكنت انتظر ان يعلو النقاش ويشتد وكنت ارقب واحدة من صديقاتها ان ترفع صوتها احتجاجا او دفاعاً ، عبثاً كأن واحدة منهن لم تفهم ما عنت عائشة ، او لعلهن فهمن مقصدها ولم يستطمن الدفاع عن انفسهن .

والتفتت عائشة إلى فابتسمت ابتسامة خفيفة استقبلتني بها . الا ان دموعها الحبيسة في عينيها انفلتت فجأة كأنها تريد ان تعبر لي عن خيبتها في بنات جنسها ، ونظرت اليها وبقيت صامتاً لم تفتر شفتاي عن ابتسامة متبادلة كأنني اريد ان اعبر لها عن خيبتي في ابناء قومي ! . .

\*\*\*

بارك الصحب زواجنا بعد شهر من انتحار صديقي. وباركنا نحن نضالنا الجديد المشترك، نضالنا في سبيل كرامتنا وحريتنا وارضناومستقبلنا. للم يكن من أمل يحدونا في جهادنا ولم يكن من ألم متميز يدفع بنا الىالعمل والجهاد. لا لقد كنا نميش في ذواتنا وجودنا نحن وعدم الآخرين، ولذلك فقد كان نضالنا ضارياً..

كانت عائشة قلي الذي يحس ويألم ويتعطف ، وكنت انا فكرهاو ثورتها وقر ارها ، كان لنا اتجاه في نضالنا لم نمينه ولم نحدده ، لقد كان مجرد نضال وكان علينا ان نبلو فيه اشد البلاء ، وكان علينا ان نحياه لا أن ننسال في اخدوده المنظم . وكان همنا في البداية التنقل بين مخيات اللاجئين نبحث عن النفوس الراكدة ، عدا الامكانيات الصدئة ، نريد ان نجلو عنها غبارهـــا وصدأها .

والحق اننا لم نجابه عنتاً في ازالة ما تراكم على نفوس ابناء امتنا . لقد فهموا ان لا أجل ولا حق ولا وجود بدون عمل ، وان عليهم اولا ان يولدوا ولادة جديدة كي يبنوا حياة جديدة ولذلك فأنهم سوف يعيشون مرة واحدة كي يموتوا مرة واحدة في سبيل عيش شريف . سيكونون فداء امتهم ، سنتسلل الى بلادنا ، سنفجر هناك طاقاتنا وسنفتح الابواب لكرامتناكي تسترد اعتبارها ، سنفتح الابواب لامتناكي تمود الى ارضها فتجملها قاعدة ، ولن تكون مقبرة .

سنموت جميعًا،هذا مبدأنا وهذه هي نهايتنا ولكننا سنحيا في قلوب ابنأثنا وسوف نرصّع صفحات تاريخنا الجيد .

عفیف بهنسی

دمشق

١ أي في هذه الله .

#### عشيات وادي اليابس ديوان الشاعر الاردني مصطفى وهبي التل



مسكين مصطفى وهبي التل الشاعر الاردني ، فلقد كان حظه فى الحياة بائساً ، وكان حظه فى مماته تعساً .

حتى ديوانه لم يقدر له ان يظهر كاملًا ، فالقصائد التي ضمها الديوان « عشيات وادي اليابس » جاءت اشلاء مبعـثرة ، كما كانت ايام مصطفى وهبي التل ساعات مبعثرة ، لا يوبطها سلك، ولا مجتويها نظام .

عاش مصطفی فی جو مکہرب ، وکان ہو نفسہ قلقــــاً مضطربًا لا يستقر على حال ، ولا يستطيع أن يعين ما يويده بالضبط. وكانت اوضاع الديار الاردنية مخضرمة ، فيها شيء كثير من بقــايا النَّظام التركي والتفكير التركي ، وفيها طراز من التفكير القبلي ، ولون من الاقطاعية العائلية، وكان اتجاه ذوي السلطة يرمي الى الاعتاد على الغرباء عن الاردن واهمال ابناءَ البلاد اهمالاً بكاد ُيكون مقصوداً ، لان الرجل الغريب اذا سخط علمه صاحب السلطة فاقتلعه من منصبه فقد الانصار والاعوان وعاد الى التملق والخضوع مجكم ارتباط مصيره بمصير ذي السلطة ، يظهر الخضوع والنملق وان كان يبطن غيرهما ، اما ابن البلاد فيُخاف بطشه و'تهاب صولته ، لذا كان ابناء البلاد يقصون عن المراكز الحساسة بجكم تلك السياسة التقليدية التي اتبعها رجال الحكم من العصر العباسي الى ايامنـــا هذه . واذا استخدم واخلص عد عليه اخلاصه جريمة وخنق بشبكة من الجواسيس الذين مجصون عليه انفاسه ويجولون كل فضيلة له رذيلة .

لمس مصطفى كل هذه الامور فوجه كامته مدوية مثقلة بشظايا قلبه : . .

> هيه رمز الاماني والمنى انهم حيات رقطاء تفع لا يفرنك تقبيلهم يدك اليوم وتقريض ومدح ففداً سوف ترى موقفهم منك يا مولاي ان ابرمصلح فترى الاردن ان لم يرو من مائه الغياض لن يرويه رمح

رأى هذا فكان لا بدله من ان يسلك احدى هذه الطرق: اما ان يسكت فيعدد اياماً ويقبض راتباً ، او ان يجاهر برأيه فيظل طريداً جائعاً ، او ان مخاتل فيهجم مع الذئب ويهجع مع الغنم كما يقول الارادنة .

اجل، لقد هاجم فهادن ولاين فاخـــ ند يتقلب في مناصب حكومية كان ينال اكثرها ثمناً لسكوته المؤقت، او تشهيراً به ليرى المعجبون به ان هذا البطل الحامل راية الوطنية ان هو الا عبد لراتبه ، مطية لمنصبه ، فادرك ذلك وثار على نفسه وعلى اصحاب المناصب كافة :

« لا تنخدع بالبنطلون ولا تثق بجمال زيه ما كل زخرفة إبا وكل خطب عنجهيه كم فارس هو في الحقيقة عند راتبه مطيه »

ادرك ذلك فطلب ما يفرج به عن نفسه فسلم يجد جدثاً يدفن فيه همومه وآلامه الا الخمر فاقبل عليهما إقبال المنتحر على قدح السم يتجرعه يأساً لاحبّاً به:

دءو في بهذا الكاس والطاس التقي صروف الليالي كلما خطبها لجنّا يقولون إني ان شربت ثلاثية فلا خير للاردن من همتي يرجى ثقي ان من يهديه حب بلاده وان ادمن الصهاء لا يخطئ النهجا وقد كان له في سكره فكرة خاصة وهي انه ليس للحياة قسمة بلا سكر وعربدة ولاسها في الامم المستعبدة:

هات اسقني ما للحياة بندير عربدة مزيه واسبأ لنا ان الزقاق مباءة الامم السبيه واشرب على نمطي كما تأتم بالشيخ الميه ينظر مصطفى فيرى الدهر نفسه قد سكر فيري ان من واجمه هو ان يماثل دهره فيقول:

سكر الدهر فقل لي كيف اصحو والندى يبخل والجود يشع وحياتي لا تسل عن كنها انها حان والحان وصدح والمساني شباب فاتها مثلها فات بني الاردن نجح سكر الدهر ولم يفطن الى سكره حر ابي النفس قح ضربوا الامثال بي عربدتي فلسكري عندهم فن وشرح ثم يقول:

سكران قد صدقوا ورب محمد اني اخو طرب فتي حانات اسقي واشربها واعرف انها رجس ومن عمل اللعين العاتي اذاً فقل كان بدف هم م م كلام مرالخ عمد م المعمد ا

اذاً فقد كان يدفن همومه وآلامه بالخمر ، ولاسيا بعد ان عرف تماماً انه توهب له تلك المناصب للتشهير به ولكم فه ، عرف ذلك حق المعرفة فنقم على المنصب ، ونقم على الحياة ، وعلى وضعه المالي الذي يوغمه على قبول المنصب ، فاذا هو

يصرخ قائلًا:

ت الزمان ولا اقول زماني بين الطوابع والرسوم رماني واحال لذاتي وساوس حاسب يهذي بضرب ثلاثـــة بثاني وظهرت نقمته بصورة واضحة صرمحة بقوله:

اليك عنى القاباً واوسمة قد ارهقت بضروب الخزي عنواني رأسي لربي وربي لن اطاطئه ولن اذاك يا نفسي لانسان ولكن على الرغم من ثورته على نفسه وعلى المنصب فانه كان يضطر للمهادنة احياناً ، لان السجن والنفي والتشريد علماه ان يهادن احياناً ، لان اتهامه بالكفر والالحاد في بلا ما زال الله فيه تحت الوصاية ، لما يبلغ سن الرشد ، ولا اعلن استقلاله ، جريمة . فاهل الشرق على الله خانفون ابداً وهذا جعله يدافع عن نفسه من غير ان يدفع عن نفسه الكفر ، من غير ان يدفع عن نفسه الكفر ، من غير ان يدفع عن نفسه الكفر ، من خير ان يدفع عن نفسه الكفر ، من خير ان يدفع عن نفسه الكفر ، من المدرة وسكره لا يضران احداً :

ماذا على الناس من سكري وعربدي ماذا على الناس من كري واعاني ماذا على الناس من كفري واعاني ماذا على الناس من عبي ماذا على الناس من جهلي وعرفاني ماذا على الناس من قولي لهم احد ربي له ثاني وعدان يقررانه لا يضم احداً سوى نفسه ان كان

وبعد ان يقرر انه لا يضر احـداً سوى نفسه ان كان في ذلك ضرر ، يثور على القوم ثورة غماء الجبين :

فالوا ذوو الثأن في عمان قد برموا بمسلكي واصطفىاني رهط مجانّ واستنكروا شر استنكار هرولتي الى الجرابيش مع صحبي وندماني اذاً فهو ينكر ان يكون تاريخ عمان مذ خلقت قد عرف بشرأ يستحقون الاحترام لكي يظهر مصطفى امامهم بشيء من الجد والرصانة والحكمة ، فيا دام الدهر سكران فعلام يصحو هو ? واذا كان الناس كلهم حقارة فلماذا يطلبون منه هو الجد والرصانة? انه ينتقم منحقارتهم مجروجه على تقاليدهم واوضــاعهم ونظمهم . اذأ فمصطفى كان يثور لكي ينتقم لنفسه ، وينتقم للاردن من محتقري اهله ، يثور للاردن الذي يراه ضحية ويرأه بقرة حلوباً لا ينعم بلبنهــــا الا الغرباء .. هو يعلم أن أبناء الاردن كلهم بقايا عشائر عريقة تمردت على نوب التاريخ وعلى حوادث الزمن ، فجاءت الايام تذلهم في ديارهم فثار مصطفى على ذاك الوضع ، فلم يجد ما ينفس به عن نفسه سوى الاندماج في معشر النور، فيهب لحسانهم قلبه، ويهب لزعيمهم احترامه، لانه بعد ان قرر في نفسه انه لبس في

عمان من يستحق الاحترام ادار وجهه الى زعيم النور يضفي عليه احترامه لينتقم من كبرياء كل متكبر، فخر ابيش النور في رأيه مدينة فاضلة:

بين الحرابيش لا عبد ولا امة ولا ارقداء في ازياء احرار ولا جنداة ولا ارض يضرجها دم زكي ولا اخداذ بالثار ولا قضاة ولا احدكام اسلمها برداً على المدل اتون من النار بين الخرابيشلا حرصولا طمع ولا احتراب على فلس ودينار الكل زط ملماواة بحققةة تنفي الفوارق بين الجار والجار والجار والهبر يرفل في نعمى تشرده بين الكواعب محفوفاً باقدار والهبر زعيم النور بجسمه المكتنز الضخم المنعكس شحماً والهبر زعيم النور بجسمه المكتنز الضخم المنعكس شحماً ولما رآه مصطفى اجدر الناس باحترامه . فاذا قيل له ان الهبر عاء عمان استقبله مصطفى بالشعر استقبال الفداتين بقصيدة (عودة الهبر):

الهبر عاد وان عوداً مثل عود الهـــبر يحمد . فالهبر في دنيا الهالة رغم انف الفضل اوحـــد فاعرف مكانك من مكانتـــه الرفيمة يا معود واذا ارجف المرجفون ان الهبر مات رئاه:

اين جشيد اين كايوكباد اين زالا زانوا جميعاً وبادوا وعلى الهبر قد رسا مثلم بالامس في مصفق المؤن المزاد هبر حتى حمير قومك اذ تنشج مغزى نشيجها انشاد ولعل مصطفى وهبي التل يقلد احمد الصافي النجفي الذي اراد تحقير لقب الاستاذ لانه لقب غيباً استاذاً:

وغي سميته استاذا وهو فيجهه من الافذاذ قال هل رمت رفه قلت كلا رمت اسقاط كلمة الاستاذ اذاً فمصطفى بمدحه للهبر يريد اسقاط كل منزلة وخفض كل شعر ، واحتقار كل مديح ، لان الهبر في نظره اسمى من كل الذين يمدحهم الناس ، وتسخر القوافي لتمجيدهم .

واذا علم-ان المدعي العام لم يستقبل الهبر في (اربد) ثار ثائره فقال:

يا مدعي عام اللواء وانت من فهم القضيه الهبر جاءك السلام فكيف تمنعه التحيه ألإن كسوته ممزقة وهيئته زرية? قد صده جنديك الفظ الفليظ بلا رويه وأبى عليه ان يراك فجاء ممتمضاً اليه يشكو الذي لاقاه من شطط بدار العادليه فاسرع وكفر يا هداك الله عن تلك الخطيه وادخله حالاً للمقام وفز بطلعته البهيه ودع المواسم والرسوم لمن عقولهم شويه فالهبر مثلي ثم مثلك اردني التابعية

ثم بتطرق بعد ذلك الى نقد الأوضاع قائلًا: يا معر في فقر كفقرك للاباء والحمية اوما تراني قد شبعت على حساب الاكثريه واكلت بسكوتأ وهذا الشعب لا يجد القليه وأبست إذ قومي عراة غير ما نسجت يديه!

فالضغط والمطاردة والارهساق جعلت مصطفى يعتز باردنىته ، وبفاخر باقلىمىته ، ويحاول حصر هذه الاقليمية في حدود ضقة جداً ، فكانت الاقليمية من العناصر البارزة في شعره يروز الخر والنور والحسان ، وتمجيد الصعلكة والمتصعلكين .

> اما تمجيده للخمر فواضح في أكثر ما نظم : الا من يشتري بالحان والالحان تقوانا? بسعو صلاة اسبوع ببعض الكاس ملآنا واجود صنف تسبيح بذكر الله ربانا يباع وجلة بالكش لا يحتـــاج ميزانا فهـــل وجهـذه الاسمار شارية بعمانا ?

اما الحسان فقلبه مولع بهن اشد الولع: او مــا تراني والمثيب بعارضيه مازلتخفاق الفؤ ادولمتزل نفسيطريه والقلب ما تنفك تملأساحه خطر اتميه دنف تطارده العجوز ، ولا تهادنه الصبيه ان القدود المأدبية والعيونالعجرميه اشواقها ستظل في قلبي و ان او ديت حبه ولسوف تبقى الصبابة فيثرى رمسى بقيه

ولمل اروع ما رأينا لشاعر غزل ابيــــات من قصيدته « تسو"ل شاعر ! »:

وهواي سوف يظليهز أبالقبورو بالمنيها

بين الانين وغصة الذكرى أبعسد بعمر ينقضي غمرأ الى ان يقول:

حنی علی بنظرة سکری سكرانة الالحاظ مرحمة فتصدقي من عينك اليسرى من عينك اليمني فان بخات اما هيامه بالنور ونقمته علىالسياسة فلست اريد ان اعرج علمهما لانهما من الامور المشهورة .

اما تصعلكه فواضح في كثير من المواطن ولاسبا في قصدته « اخواني الصعاليك ! » :

قولوا لعبود عل"القول يشفيني ان المرابين اخو انالشياطين وانهم لا اعز الله طغمتهم قداطلمو ارغم تنديدي بهم ديني الى ان ىقول : ان الصعاليك اخوانى وان لهم

حقاً به لو شمرتم لم تلومونی

فالمزل والنفى حبًّا بالقيام به ان الصعاليك مثلي مفلسون وهم والامر لوكان ليلمتفرحوا ابدأ فبلطوا البحر غيظاً من معاملتي فما انا راجع عن كيد طغمتكم

أسمى بميني من نصي وتعييني لمثل هذا الزمان الزفت خبوني من اجل دين لكم يوماً بمسجون وبالجحيم ان استطعتم فزجوني حفظاً لحق الطفاري والمساكين

لا ارید ان اقف عند هجاء مصطفی فهو هائل مخیف ، وعندي منه قصيدة مدمرة وقد تحرج هو من نشرها وكان كما ذكر لي يرحمه الله في كتابه المخطوط الي قــد تحرج من نشر « عشيات وادى اليـــابس» هرباً من ضيق الحيط الفكري .

حقاً لو ان مصطفى كان له لون يثبت عليه ومبدأ يقف عنده لكان ذخيرة من اعظم الذخائر ، ولهز بمفرده الديار الاردنية . لكنه كان حائراً قلقاً فحطم نفسه ، وبعثر جهوده وصار في آخر ايامه يكتب اشعاراً وكنايات رمزية مخيفة ، لكن قلمًا التفت اليها الناس لانهم لم يدركوا الغرض منها ، اجل لقد مال الى الرمزية لانه شعر أنه لم يعد محيفاً كماكان ايام شبابه ، وأحس ان رجال الحكم لم يعد بهمهم رضي ام غضب بعد ان عرف الناس ان الشاعر قلق الموقف مزعزع

اما شعره فلو نشر كله لكانسجلًا حافلًا بتاريخ الاردن، وعلى اي حال فان المؤرخ الاجتاعي والمؤرخ الادبي والمؤرخ السياسي لا بد لهم من الوقوف عند شعر مصطفى وهبي التل للافادة منه في تاريخ الديار الاردنية. وعندي – ان كان لي عند ــ ان مصطفى لو وجد في بيئة منطلقــــة لجاء بروائع انسانية خالدة ، ولافاد الفن اعظم فائدة ، لكن حسب ان طبعه الاصيل قام له مقام الفن؛ فشعر مصطفى لا اثر للتكلف فيه ، وليس يعيبه في رأينا انه حصر جهوده في هذه البقعة من الدنيا ، ولا أنه كان اقليمياً ضيق الاقليمية لأن روائع الادب الانساني الحالد اكثرها اقليمي محلى الطبقة .

لقد كانت المتطلبات التي واجهها مصطفى ، تهدم الحيال ، لكنه تخطاها بجرأة كانت تخشاها العمالقة في بعض المواقف. وحسبه انه صور الاردن صورة صادقة دقيقة طريفة. روكس من زائد العزيزي



### المصابيح الزرق بقلم حنا مينه

منشورات « دار الفكر الجديد » ـ بيروت ، ٢٩٠ ص

في هذه الآونة الاخيرة ، دخل الاستاذ حسا مينه محراب الادب من مدخله الرئيسي . فتح الابواب الكبيرة و دخل منها متجهاً بخطى وئيدة ولكن ثابتة ، الى صفوف المتقدمين . وقليلون مم الكتاب الذين يتاح لهم ما اتيح له ، إذ انهم قليلون اولئك الذين تصاحب صدور اثرهم الاول هذه الموجة من الاستحسان التي صاحبت صدور رواية « المصابيح الررق » . سيقال : فلنشكر ايضاً الجو الذي كان مواتباً لظهور رواية تتحدث عن أحوال الناس وحيواتهم والحرب وما تتركه فيهم من أثر ... ولكنني اقول ايضاً إن ظهور الكاتب الذي يعالج هذا كله باسلوب فني بميد عن اللهجة التعليمية او اللهجة الخطابية الخيفة ، هو الامر الذي يمكن ، الذي يجب قبل كل شيء ، ان نحيه ونهيء أنفسنا به كاشخاص يهمم الأدب، ويهمهم شجيع كل محاولة عربية جديدة في فن الرواية تمهد الطريق وتضع الاسس لهذا الذي يعتبر من أثم ابواب الادب الحديث ، إن لم يكن أهمها جيعاً .

ولقد كان يمكن للموء أن يقول إن هذه الرواية افضل من رواية اخرى سبقتها وضعها عندنا الكاتب فلان ، او انها أسوأ ، او انها قد تفضل رواية كذا من هذه الناحية أو تلك . ولكن الامر المرعب هي انها تقف وحيدة في بابها عندنا ، انها الاولى من نوعها . فابداً لم تعالج الرواية في سوريا على النحو الذي انتحاه الكاتب وفي الانجاه الذي سار به. كانت هناك بالطبع روايات الدكتور شكيب الجابري ، وكانت هناك في دمشق رواية او روايات، ولكنه انختلف جمعاً عن رواية «المصابح الررق» . فن الكتاب من يصل الى الادب دون ان يمر بالحياة . فهم يكتبون ما يدعو نه « بالفن الصافي » ، ولكن حنا مينه لم ينزع الى هذا الشرف مل يتشوف إلى هذه « القيم الفنية العليا » . . انه انسان بسيط طيبو يتحدث عن أناس بسطاء ، ولكن قد لا يظهر ون دوماً طيبين \_ لأن الحياة علمته من أناب والمخلب هي الدارجة في ظروف حياتية معينة . ولهذا كانت قصته تختلف عن القصص الاخرى التي ظهرت في سوريا حتى الآن .

ولهذا بالذات ايضاً جاءت روايته بجموعة لوحات يجكي فيها تاريخ حياته بين الناس . لنلاحظ بسرعة ان حياة الكاتب اليوم تبدو منسجمة مع ماضيه الذي قصه علينا في « المصابيح الزرق » . إن اول رواية طويلة يحكتها اي كاتب تكون في أغلب الاحيان قصة حياته هو بالذات ، أو على الاقل قصة تنصل بحياته هو باسباب كثيرة . ومن خلال «المصابيح» نرى أن حياة حنا كانت أبداً كا يعرفها اصدقاؤه اليوم : حياة لا يحياها لنفسه ، داخل نفسه ، بل لاناس وبين الناس . من الكتاب وأعتذر عن كل هذه الاعتبارات الهامة التي أطلقها في مجال الحديث عن رواية بمينها من يفضح سريرة نفسه فيا يخط على الورق، وخصوصاً عندما يأخذ في كتابة روايته الاولى . إنه مسوق لأن يمتح من ذات نفسه وأن يقول القارىء : «تمال اقرأ ما في خفاياي » أما صاحب المصابيح فلم «يفضح » ما في سريرة نفسه من امور مخبوءة ، بل يصح ان نقول إنه «كشف » عما في نفسه ، فاذا الصفة الغالبة عنده هي الطيبة وهي الأخوة الانسانية .

كان يقال في مجال الـكلام عن اندريه جيد : « إن الناس مجمون على

الاعجاب بالكاتب ونجمدون على ضرورة تحريمه باسم الصحة الحلقية » . ومثل هذا القول لما يعزز وجهة نظر المعجب بالمصابيح ، لأنها جمت ، الى درجة مشرفة، ما بين فضيلتي الاتقان الفني والصحة الحلقية معاً. فالكاتب هنا يقف بصر احة في صف القويات، وهناك يقف الكاتب في صف السوم، ومن عجب ان بمض الكتاب لم يفهموا بعد طلبة أمتنا في ظرفها الراهن، وهي أن قارى العربية اليوم لم يعد بحاجة الى « الافكار » والى الاتجاهات الابداعية او الجمالية ، بل انه يطلب بكل بساطة ان يكون للكاتب موقفه من الحياة وان يحترم الواقع .

المصابيح الزرق إذن قصة عاشها حنا ، أو أنه ـ وهـــذا الاصح ـ عرف اشخاصها الرئيسيين واحداً واحداً ، ورآهم يعيشون ويسعون وراء الحياة . عرفهم في علاقاتهم الاجتماعية وفي سرائر حيواتهم . وعندما جباء يتحدث عنهم تمكن من ان ينظم حيواتهم في قصة تتوازن فيهــا فيا بينها وتنسجم ، وتتناغم مع حياة بلدة بكاملها في فترة زمنية معينة هي فترة الحرب العالمية الثانية .

في مطلع الرواية قدم داراً كبيرة تعيش فيها مجموعة أسر تتوسط عقدها عائلة فارس الشاب اليافع وأبيه وأمسه ، التي ستظل في مركز الصدارة حتى آخر الرّواية . ويسير بالقصة ، فيقدم الشخوص الرئيسيين الآخرين واحداً بعد واحد ، إميا في علاقات فارس بكل منهم او علاقاتهم بالآخرين . فهذا ابو رزوق الصفتلي، وهذا حريس المختار، وهذا بشارة القندلفت ، ثم هذا هو الغني الأبله عبد المقصود ، وهذا وشيد أفنـــدي الكاتب العجوز في معمل التبغ ، وهذا محمد الحلبي «القبضاي » الذي تتمثل فيه كل « الرجولة العضوية » أذا صح التعبير . الابطال في اعلانها عن الفيلم الذي ستعرضه في الاسبوع التالي. وهو يعتمد هذه الطريقة الى درجة تشتم منها رائحة « الهواية » آخر الامر ، اذ تراه لا ينفك عن تقديم شخصيات جديدة حتى أواخر الرواية . ( شخصية مكسور المبيض مثلًا لا تدخل في حياة مجموعة الابطال وحياة البلدة الا بعد ان نقطع في الرواية نيفاً ومائتي صفحة من أصل ٢٩٠ ) .

وغة طريقة اخرى يعتمدها في ابرار معالم هؤلاء الشخوص وتثبيتها في ذاكرة القارىء. هي انه يحلي كلا من شخوصه برلازمة » خاصة يخدع بها القارىء – على نحو سعيد وبنجاح – ويسهل عليه مهمة التمييز فيا بينهم . فالصفتلي يتحدث دوماً عن ماضي حياته الفاشلة في المهجر ، والقندلفت يروي ذكريات أبجاده النسائية ، ولازمة المختسار هي كلمة : «الظروف استثنائية ! » التي يتخلص بها من كل ورطة ،

ولازمة الكاتب رشيد افندي هي صيحته: «اجردوا جرداً؟» يوجهها في كل حين الى عاملات التبغ ...

بل أن المؤلف ليذهب الى أبعد من هذا في حرصه على أن يجعل من ابطاله غاذج تبقى حية في اذهان القرآء. فهو اضافة الى مـــا سبق ، يعطي اسم الشخصية مقرونة لًا بالكنية التي تعترف عليها هويته الحكومية ، بل بصفة اراد الكاتب أن يقرنها به . فالمختار لا نعرفه طول الرواية الا بهذا الاسم: جريس المختار ، وليس له من كنية آخرى.والاسكافي ليس اسمه عازر كذا ، بل عازر الاسكافي ، وكذلك بشاره القندلفت الذي يمارس عمل القندلفت في بعض الكنائس حقاً ، ثم مريم السودا التي « لا تعود كلمة سودا الى كنيتهــا بل الى لونها » ( ص ١٥ ) واخيراً خليل النجار ومكسور المبيض . وكأنا هذا النهج لدى الكانب في تقـــديم الشخوص في طريقة يفضلها على غيرها ، او انها هي طريقته وليس لنا ان نطلب اليه اكثر منها . فهو في تقديمـــه لحوادث القصة ايضاً فصولاً او مشاهد ، لا نقول انهـا منفصلة عن السيـاق ( انها على العكس، من صميم الحوادث ) ولكنها تكاد تكون هذه المرة لوحات خاصة، او مواضيع للوحات حية منتزعةمن حياةٍ مدينته اثناء الحرب. ففي دكان المختار يدور فصل عاطفي لطيف مع ارملة لعوب ينتهي بمأساة صغيرة في الشارع ، وفي دكان بيع الكاز لوحة ، وفي الفرن لوحة ، وبائع الرز المتجول وحده لوحة ، وصد السمك لوحة ، وحكانة عبد المقصود لبلة الغارة لوحة ...

ان اللوحات هنا ، والناذج البشرية هناك ، أمور تغين المرواية ، لا هذه فحسب ، بل كل رواية . ولكن المشكلة تتعقد بعض الشيء عندميا يتعلق الكاتب بالناذج ويتشبث بفكرة تقديم اللوحات ، حتى تستحيل هذه وتلك وسواساً أو غاية ينشدها لذاتها . ولعل من حسن الحظ ان حنا الذي كاد في وقت ما يقع في هذا الشرك ، استطاع فيا بعد ان يتخلص منه الى حد بعيد ، ومخاصة فيا بعد النصف الثاني من الرواية . لقد رأيناه ينساق في هذا المزلق على نحو متأن وئيد مرات ، أثناء تقديم نماذجه ولوحاته ، وعلى نحو يثير الحنق في حالات اخرى ، كما هي حاله في بداية احد المقاطع اذ يقول: « اما ما حدث لعبد المقصود فهذا تفصيله . . . » ( ص ٢٣ ) ، وقوله في مقطع آخر : « وعرف فارس خلال الايام الأولى

للسجن بتجارب كثيرة مريرة هاك بعضها ...» (ص ١٤١) وفي الحالين يروح يقص التفاصيل ، ويسوق الامثلة ، بعد ان أيقظ عطالة القارى، ونبه ذهنه الى انه مقبل على معرفة اشياء او حوادث او تفاصيل جديدة كان الكاتب قد اخفاها عنه لسبب ما ، وها قد حان اوان الكشف عنها ...

في وسعنا من هذه الزاويةأن نقول ايضاً إن الكاتب يحب أبطاله ، ويتعلق بناذجه ، إلى درجة لا يستطيع ان يكره معها احداً منهم ، ولا ان يكر"ه القارى، بأحد منهم. فعبد المقصود الغنى الأبله مثلًا ، لا يحس نحوه القارى و بالبغض ، أنه يشفق عليه . وحتى رشيد افندي الكاتب المأجور الذي يمتص دماء عاملات التبغ ، لا نكرهه بقدر ما نحتقره ، رغم ان دماغــه « مصفح بالبغضاء لكل من حوله » ( ص ١١٠ ) . لهذا نوى المؤلف يعيش مع ابطاله في ساعات فرصهم التي يسترقونهـــــا استراقاً من حياتهم الصعبة ، ويعيش معهم في إوقمات غضيهم حنى تكاد تحسبه واحداً منهم يشعر بمحنتهم اعمق ما يكون الشعور بالمحنة : « حينتُذ هاج الناس وعصف بهم غضب جموح وأثار مرأى الدم فيهم جوعاً مزمناً الى القتال ، جوعــــاً الى حطم اي شيء ، الى تمزيق الاسار الذي يلف حياتهم ويذلها ، الى تقطيع الحيط الرهيب الذي يقيد ذواتهم ويمرغها ، الى توكيدانسانيتهم واثبات حقهم على هذا الشكل الأمثل لاثبات الحق ٠٠٠» (ص ١٠٧) مهذه الغضبة المضرية ليست مصطنعة ، إنها صممة عند اناسى اللاذقية وغير اللاذقية ، وبعد ، عنــــد الكانب الذي هو واحد منهم، يعبر عما في نفسه بمقدار ما يعبر عما في نفوسهم .

كان هؤلاء الناس عرضة لكل نوع من انواع الحرمان والاستغلال ، وجاءت الحرب فزادت الطين بلة ، لانها رفعت الاسعار واختفت مع قدومها من الاسواق كثير من المواد الاساسية . وفي مقابل ذلك ، زاد جشع مستسنحي الفرص والنفعيين والاستغلاليين . « أيها اقوى . . . الفلاحون ام الشركة ? » يتساءل مثلًا كاتب شاب إذ يرى تحكم ممثل الشركة بزارعي التبغ من الفلاحين المعدمين (ص ١١٧) ، ولكن سؤاله يبقى معلقاً بلا جواب . وفي مكان آخر يتساءل فارس : « أيها اقسى . . . السجن ام البطالة ؟ » (ص ١٨٢) ، بعد سنة ونصف قضاها في السجن بسبب معركة في فرن حسن حلاوة استبسل فيها طلباً للخبز . وتساؤله هذا ايضاً يظل دون جواب .

اجل، يظل دون جواب ولكنه لا ينسى ، لا يتلاشى ، لأنه صادر عن صميم مأساته ومأساة الآخرين ، وهو ابن النقبة وأبو الثورة . « وبعد ان طغى يأسه، شتم (فارس) البطالة والسجن والوجود دفعة واحدة . » (ص ١٨٢).

النقمة والغضب العميقان يو تكوّ ان عند حنا إذن الى اسباب مادية اقتصادية تتصل بمعاش الناس ورزقهم ، وهما ليسا سطحيين او وقتيين . ولا يعودان لاسباب فردية الا بمقدار ما تتأثر سياة الفرد بمجمل حياة المجموع ، وإلا بقدر ما تخضع ، كما تخضع حياة المجموع ، للعوامل الاقتصادية في النظام السائد.

ان تأثر الؤلف بكاتبه المفضل مكسيم غوركي واضع ، لا في نوعيسة الاسلوب فحسب ، بل كذلك في نوعية الموضوع نفسه ونوعية الاشخاص الذين يفرضون انفسهم على انتباهه ، او ببساطة اكثر : ينتقيهم هو ابطالاً لحوادثه. اولئك الناس البسطاء الذين يسمنا – إما اطبقنا الكتاب – ان نلتقي بهم في اول منعطف . والفارق بينه وبين غوركي في مذكراته او في «بين الناس»، ان غوركي ينصب من نفسه راوية يتحدث بالشخص الاول، بينه آثر حنا الوقوف على الحياد والتحدث بالشخص الثالث .

والناحية المهمة في هذا كله ان حنا استطاع ان ينجو مما يقع فيه الكثيرون ممن يبدأون بكتابة الرواية ، استطاع ان يتخلص من لهجة الاعترافات او طريقة كتابة المذكرات . لقد اوجد شيئًا اسمه رواية رغم التحفظات التي اشرت اليها . وما يمكن ان يدعى « بالتوتر الروائي » لا نفتقده الا في حدود معينة لقدقس علينا شيئًامن نفسه وشيئًا من ذكرياته ، وكان يمكن ان يعفي الزمن على «الحرارة » التي تلقح عادة مخيلة الفنان المبدعة ، ولكن فاصل الزمن هنا لعب دوراً معاكاً اذ ختر مشاعر الماضي واحساساته وساعد ملكة الابداع .

هنالك بالطبع مآخذ على الرواية . أهمها ان وجه عبد القادر المناضل غير واضح . إنه واحد من الذين يسميهم أبو فارس بالطيين : « لقد مر الطنيبون بحينا أيضاً يا فارس » ولكننا لا نسمع به وبهم إلا من بهيد ، ويبدو لنا أبو فارس آخر الامر مثلاً بوجهه الوقور وتصرفاته الموزونة وشجاعته عند اللاوم ، أم بكثير من عبد القادر الذي يمثل التهور الاحق اكثر مما عمثل « الطبين » حقاً . هناك ايضاً لوحات ، أو لنقل مما لم باهتة . كهذا المقطع الذي تبوح فيه الى فارس زوج معلمه السابق معالم باهتة . كهذا المقطع الذي تبوح فيه الى فارس زوج معلمه السابق بعن الشيان على جري عادتهم يدخل دكان محمد الحلي حيث اجتمع بعض الشيان على جري عادتهم وما بعدها ) .

ولكن الرواية تبقى مع ذلك متينة وحوادثها مناسبة وفي كثير من الاخيان فياضة ، يبدأها القاريء وينهيها في تشوق وتذوق وسلاسة .

دمثق **صلاح دهني** من رابطة الكتاب المرب



### رحلة ألى الحق تأليف فاطمة اليشعرطية الحسنية مطبعة دار الكتب، بيروت ـ ٣٨٤ ص

عرفتها فعرفت اديبة ولدت وفي روحها نزعة الى الادب..
وفي نفسها شوق لمعاشرة اهله.. وجالستهاو امتزجت بها اعواماً
فلمست ظمأ الى البحث لا يرتوي ، وشعرت بانني امام مخلوقة
ناضجة ، اذا تكلمت اقنعت واذا حاجت سمعت الرأي القوي
الذي صقله التفكير المتواصل. تلك هي الآنسة الشريفة فاطمة
الشرطة .

لقد قرأت كتابها « رحلة الى حق » فوجدتني كأنني امام محلوق غريب في عالم الصخب والمادة . . محلوق ابيض الثوب ذي جناحين مجلق بها وبي الى عل فأعيش ساعات في دنياكلها ورع وتقوى تنسيني ما حولي من مشاكل الحياة .

تبتدى المؤلفة كتابها عن الصوفية والمتصوفين فتشرح لك ما هية التصوف كما عرفه المتهم وتخبرك بما اجمعوا عليه ما ذكره السيوطي في مؤلفاته ، ثم تستعرض آراء الغزالي وابن الفارض وابن عربي الاندلسي وغيرهم من كبارعامائه فتلمس انك امام اديبة عميقة البحث . . غاصت في خزانات الادب وقرأت كل ما الفه المؤلفون بالعربية عن هذا الموضوع ، وكل ما ترجم اليها من مؤلفات كبار المستشرقين امتسال لويس ما ترجم اليها من مؤلفات كبار المستشرقين امتسال لويس ماسينيون ومارغريت سمث وغيرهما.

ثم تخلص المؤلفة الى التحدث عن والدها العظيم رأس الطريقة الشاذلية في عكاء فاذا بك امام مؤرخة لا تنسى كبيرة او صغيرة من موضوعها ، واذا بالشعور بالواجب بجرك قلمها فيخرج ما تكتب قطعة من الادب العاطفي الروحاني الرفيع .

وتذكرك المؤلفة في هذه الناحية بايفا كوري . . فقد طلت مثلها مغمورة في دنيا المطابع والحروف حتى هزهدا الشعور بالواجب نحو امها فانتضت قلمها لتكتب عن التلميذة الحالدة فتبدع . . وتعرف في الاوساط الادبية بكتابها هذا ويقدر له من النجاح ما يقدر . .

هذا حال مؤلفة « رحلة الى الحق » يهزها الشعور بالواجب

#### [ من وحي مصرع طيار عربي ]

حان للذل...ضحعة وغفاء وتسعى لكسبها الحرباء

. . . هدهدته اطياف مجد 'مرجّى ﴿ غار منومضه المشع الضياء ۗ لن ينامالضرغام في وهج الشمس هو مجــد التحلُّـق في سادر الجو وسير ً لمـا احتواه الفضاء الا .. ولن يدفيء القرآب فرنداً عزة في التاعه ... ومضاء وصعود يويه ما تتسع ُ الارض ضئيلًا كأنه اشـلاء ﴿ فالهدوء الذي بؤمَّنه الجـــبن نعيم ... معينه اقــذاء وصمود في وجه ما تقذف الريح - سموماً ، تخافهــــا الغبراء ∭ والربوع التي يداعبهــا الذل - قفار … أعز منها الهباء أأ يتقي الريح بالقوادم..كالمجذاف ﴿ حَفَيْتُ عَتْنَـه . . . الانواء ∭ والنفوس التي يساورها الضعف ﴿ رَكَام... أجل منه الفناء! إ ﴿ . . ظمأ في صدورنا . .ما نذرناه لتطفيــه غفوة . . أوماء أ ايها النسر، يا شهاب الامــــاني 💎 منسنى ومضها، يُذرالوضاء 🏿 رعدة في جسومنا. . تأنفالدفء 🧪 وتزهو . . ان يان عنها الرداء 🖥 لا تخف جلبـــة الرياح اذا ما ٪ جنفيها الردى،وثار العداءُ ∭ نحن ظمأى النفوس ، لا لطعام ٪ طعمهالمسك،اوعراه الغذاء ۗ إ واذرعالافق..ماحملت منالعزم - شعاعــاً اذيب فيه المضاء ∭انمــا - نطلب ارتواء من العز - وعبشاً … مذاقه علىاء إ ان قلباً حملته .. يعشق المجد تلاشت أمامه الارزاء ﴿ إِن غلا مهره علينا نقوداً ارخصت مهره،عليناالدماء.

ينشران السلام فوق ربوع - قبِّلتها في ثغرها العلياء ﴿ . أَمَى، هذه نسورك في الجو - تدنت من دونها الجوزاء حاولت حطمهاالاكفالاثبات 🛚 وودّت لو انهـا قفراء 🏿 حومهاارهـبالنجوم،وهزالافق 🔻 حتى . . كأنه الكهرباء 🎚 وتمنى لو انهــــا البلقع اليبس عــدوس. أخف منه الداء! ﴿ وجنود ، أعددتهــــا للمنايا شبح النصر. . خلفها عدّاء ..ايها النسر، يا طويل الجناحين 🏻 أتدرى..من نحن والاعداء? 🎚 وبنود خبوطهــــا لحمة العز نحن قوم، نرى الفضيلة دينـــــــاً وعلينــا من ومضها لألاء ∰ فابعثـهاــــحراءـــثورتكالكبرى تمنت لهيبهــا الرمضاء أأ ونرى فىالعهود. .دَينا، و فىالصدق 🛚 شعاراً أطل منه الوفاء ∭واذا ما هوى من الجو نسر 👚 وانتهى عمره وحم القضاء 🖥 نحن مناً..الجلال والطهر والنبل ومنــــا .. تحدر الانبياء ﴿ خلفتــه قشاعم وصقور رحبت بانطلاقها الاجّواء

وجناحاً مددته ... يزرع الجو خضوعاً ان هزه ... كبرياء

هل درىالنسر، وهو يوغل في الجو فإنتشت روحه الشغوفة بالعطر ونجنت مجومه الجوزاء وتلوَّت نشوى...على ضفة الحلم ليحيا بأصغريها الرجاء ! | آن للعرب ، يقظة وانتباه

والعدو البغيض، أثمـله المكر وغـّت افكاره الصهبـاء ﴿ فَالْكُرَامَاتَ لَا تَرَى النَّورُ إِلَّا عاث فينا غياً. . وأذكى شروراً بان منها نصح . . و اخفي دهاء الله

سعىد فياض

بدماء بربقها الشهداء ! ۗ

أطلت من خفقها النعاء أ



لست أذكر على وجه الدقة كيف قابلت زوجتي ليدا او متى كان ذلك، ولكنني أذكر انها كانت في مثل سني تقريباً، وبدا لي ان حاتها تشبه حياتي من وجوه كثيرة، وكان هذا حقيقياً ولكن من نواح قليلة وسطحية، فقد كانت – مثلي – ثرية ولديها فراغ وتتحرك في نفس بيئتي . ومع ذلك فقد بدت لي هذه الشابة ذات أهمية كبرى و كأنما عثرت بذلك على المرأة التي أنشدها . وكانت قد تزوجت من قبل في ميلانو وهي ما تزال صغيرة رجلًا لم نحبه، واستمر زواجها سنتين انفصلا بمدهما ثم حصلت على طلاقها في سويسرا . واعترفت لي في اول مرة تقابلنا فيها بأنها متعبة من الحياة ، ويسويسرا . واعترفت لي في اول مرة تقابلنا فيها بأنها متعبة من الحياة ، والها تبغي حياة الاستقرار . وقد تكشف لي من اعترافها هذا انها فينفس الحالة المقلية التي كنت أعيشها سنوات عديدة ، وقررت في الحال ان تصبح زوجتي .

ورغم اني لا احسب ان لبدا على درجة كبيرة من الذكاء الا انهسا استطاعت ان يكون لها شيء من النفوذ علي ، وقد توهمت في ذلك الوقت اني انا الذي اغريتها بالزواج مني ، ولكن استطيع ان اقر الان انها هي التي قررت ذلك . وكنا ما نزال في بدء تعارفنا حين أسلمت نفسها إلي ، وتكاد تكون هي التي ارغمتني على ذلك ، وهذا الاستسلام زاد من إعجابي جها ، بينا كان من الممكن ان يثير احتقاري في حالات اخرى ، وطلبت

منها الزواج اخيراً وانا على يقين انها ستستجيب لطلي في الحال . ولكن على المكس من ذلك – وجدتها لدهشتي تجابهني بما يكاد يكون رفضاً تاماً ، كأنني قد خرقت بذلك الطلب قانوناً اخلاقياً. واحسست انني وصلت الى الاعماق المظلمة ليسأسي القديم ورأيت انني يجب الا احبن الان عن الانتحار . وبعد مفي عدة ايام اتصلت بي تليفونياً تسألني بدهشة عن انقطاعي عنها ، فذهبت البها حيث رحبت بي ، وهي تعتب علي " انني هجرتها ولم اعطها فرصة لتفكير . واعلنت موافقتها ان تصبح زوجتي ، وبعد اسبوعين كنا قد تزوجنا .

وبعد ذلك بدأت فترة من اسعد فترات حياتي ، فأحببت ليدا بعنف ، ومع ذلك فقد كنت خائفاً ان افقدها طيلة الوقت ، ولهذا رأيت ان ادمج حياتها في حياتي بكل وسيلة ممكنة لأخلق روابط بيننا . ولما كنت أعرف الها جاهلة ، فقد افترحت عليها اولاً ان اقوم بتدريسها برنامجاً في التربيبة الجمالية ، واخبرتها انها ستجد لذة في التعلم كتلك اللذة التي سأجدها في التعلم . واكتشفت انها انسانة معقولة للغاية ، فاستطمنا ان تتفاهم على ترتيب جدول لدروسنا وأخذت على نفسي أن اجعلها تقدر كل شيء اعرفه وأحبه. ولست أعرف الى اي حد كانت تتابعني او تفهمني ، ولو أنه أفل بكثير مما أظن . ومع ذلك كانت تشعرني بانتصاري عندما تقول بساطة: « انني احب

.

« لسنا نستطيع ان نرى في هذا اللون من الحب الزوجي الذي يقدمه لنا ألبرتو مورافيا في قصته تلك لوناً عاماً يجد فيه جميع الناس نفوسهم ، لانه حب بين زوجين جد مختلفين ، ربما وجد الفنان من حقه ان يبالغ في اعطائهما صفات متطرفة لكي يوضح نفسه وفكرته ، وان كان يعلم أن الواقع لا يشمل هذا التطرف المتناقض الا على سبيل الشذوذ . فليدا زوجة جميلة محتلة كلها غريزة وكابا شهوة ، وهي تدرك ذلك وتحاول ان تقاومه ، ولهذا فهي لا تحب ان تنساق الى غريزتها وشهوتها وترى في الارادة الحيرة منقذاً لها من غريزتها . اما الزوج فهو على عكس ذلك تماماً ، فهو لا يعتمد في حياته الا على الارادة الحيرة، ولهذا فهو ميال الى الفريزة وما فيها كتابته من ثروة ووقت ومكان هادى مريح وأحسن انواع الاوراق وأجود انواع اقلام الحبر وآخر اختراع للآلات الكاتبة ، لديه كل شيء ما عدا العبقرية . ولهذا فانه يحسد الورق الرخيص وأخر اختراع للآلات الكاتبة ، لديه كل شيء ما عدا العبقرية . ولهذا فانه يحسد الورق الرخيص الذي يخط عليه شاب يتضور جوعاً بضمة خطوط بالقلم الرصاص مدفوعاً بالهامه ، وهو جالس في مقهى أو مطعم عام . ومن هنا لم يكن لدى سيليفو بالديتشي الا ارادته في أن يكتب ، ولكن

ارادته تلك لم تكن شيئاً كافياً ، فقد كان لا بد من وجود الالهام أو العبقرية أو الدافع الغريزي ، وهو ما يدرك انه لا يملكه . ولهذا فقد عمل حيناً بالنقد،فلما تحول الى التأليف وجد نفسه يحسن الاسلوب ولكنه يفشل في اختيار موضوعه ومع ذلك فان قصة«الحبالزوجي» التي يقدمها لنا لا تفشل لا أسلوباً ولا موضوعاً ، وذلك لان كاتبها الحقيقي لم يكن بطلها ، إنما كان ألبرتو مورافيا نفسه . » الفقرة . . . فلنستمع الى هذه الأسطوانة مرة أخرى»وفي الوقت نفسه كنت أقوم بتعليمها الانجليزية . وقد اصابت تقدماً محموساً في هذه الناحية لأنها كانت ذات ذاكرة طيبة وميل طبيعي. ولكن هذه الدروس كانت تكتسب صفة جذابة بسبب لطفها ومحبتها وإرادتها الطبية . ولهذا فرغم انهـــا كانت التلميذة وكنت انا المدرس ، كنت احس ــ كلما تقدمت هي ــ باحساس التلميذ الذي يتقدم في دروسه . وكان هذا صحيحــــــأ لان الدرس الحقيقي بيننا كان هو الحب ، وكان يبدو لي انني اكثر سيطرة عليه يوماً بعد يوم. وحين كنتاضطجع في السرير إلى جانبها كنت كثيرًا ما اتأمل جسدها، وكثيراً ما أحس بالخوف عندما اجده شديد الجمال ، فهو جمال يغوق كل وصف . وكان على ان اضم في اعتباري \_ في وسط سعادتي الكاملة \_ ارادة زوجتي الطبية . فحبها لم يكن تلقائياً مثل حيى بل كان حبّا إرادياً ، رضيت بهذه الارادة الطبية كدلالة على محبتها لي ولم أشغل نفسي -- في ذلك الوقت – بأن ابحث عما تخفيه وراء ذلك ، فقد كنت سعيدًا لدرجــة اننى تجاوزت انانيتي .

ولم أكن قد ذكرت شيئًا لزوجتي عن مطاعي الادبية ، لانني احس من ناحية انها قد لا تفهم شيئًا منها ، ولانني كنت ادرك من ناحية أخرى انني لم أحقق منها نجاحاً يذكر. وكنا قد امضينا الصيف على شاطيء البحر بالريفيرا. وبدأنا نناقش في شهر سبتمبر مشروعات الحريف والشتاء . فذكرت لها شيئاً عن محاولاتي الأدبية ، واذا بها تظهر دهشتها قائلة : « ولكنك لم غبرني بذلك ابداً يا سيلفيو » . وحثنني على ان اربها شيئاً مما اكتب ، فقلت لها اخبراً : « إذن تريدينني ان اكتب ، لقد مارست الكتابة مدى عشر سنوات ، وعبئاً نجحت في الحصول على شيء ذي اهمية ، ولكن اذا قلت لي استمر فاني سأستمر » . فنظرت الي وقالت : « بدلاً من العودة الى روما ، فلنذهب الى الفيلا التي في توسكانيا و يحكنك ان تكتب هناك ».

ولكنك ستملين الحياة هناك .

- ولماذا ? ستكون انت هناك ، كما انني سأستمتع بتغيير الجو . فالحياة الهادئة لم تتح لي منذ زمن بعيث .

وبمد اسبوع غادرنا الريفييرا إلى توسكانيا .

ونظمنا حياتنا من أول يوم ، فكانت الحادم المجوز تحمل لنا الافطار صباحاً في عرفة زوجتي ، ثم اغادرها الى مكتبي لأكتب – او على الأقل – لاحاول ان اكتب ، حتى الظهر ، بينا تصدر زوجتي اوامرها الى الطباخ . وفي الظهر نتناول النداء مماً ونحتسي القهوة ثم نصمد للرئاح قليلًا في غرفتينا ونلتقي من جديد لنتناول الشاي – وبعد ذلك نتمشى قليلًا بين الحقول أو على شاطىء قنال معشوشب او في الطريق العام المؤدي الى المدينة . وبعد عودتنا كنت اعطيها درس الانجلزية ثم اقرأ لها او تقرأ لي هي ان اتسع عودتنا كنت اعطيها درس الانجلزية ثم اقرأ لها و تقرأ لي هي ان اتسع إلى غرفتها . والحقيقة ان يومنا كله إنما يففي الى هذه اللحظة . وكنت اجد زوجتي دائماً على استعداد ، سهة الانقياد ، كأنما كانت تببني وتهب نفسها مكافأة وتنفسا بعد مثل هذه الساعات الكثيرة الهادئة . وكان حبنا ينبثق من يوماً ما جنبات هذه الغرف المظلة . وكنت ادرك في مثل هذه الليالي ممني يوماً ما جنبات هذه الغرف المظلة . وكنت ادرك في مثل هذه الليالي ممني أما الذ ما ان ما ان ما النه ما الذه المناف والشهوة الشرعية .

أما الشيء الذي لم يكن على ما برام فهو عملي . لقد كنت ابغي كتابة

قصة طويلة ، وكانت قصة الزواج هي التي تشغلني ، قصتنا ، قصتي وقصة زوجتي . وكانت قصولها تبدو لي واضحة كل الوضوح ، ولكن حين اجلس إلى مكتبي وابدأ الكتابة فان كل شيء يضطرب ويتمطل . و لما كنت قد استغلت بالنقد سابقاً فأن هذه الحبرة جملتني ادرك بان عملي لا يتقدم بسل يتأخر . وفي كتاباتي السابقة كان اسلوبي على الأقل تاجعاً ، اما الآن فلا الموضوع ولا الاسلوب ناجحان . و بما كان من المكن ان اترك عملي ويكفيني حبي لزوجتي لو لم تكن هي التي تدفعني إلى ما أقوم به الآن . وهي تظن سلم المردن الأدب ان الكتابة تأتي بمجرد الارادة . وعندما حاولت ان اعرض أمامها بعض العقبات التي تصادفني لم نجبني الا بقولها « لقدوعدت ان تكنب قصة عنى ، ولا بد ان تفي بوعدك . »

وكنت قد لاحظت انني في الصباح ــ وبعد قضاء الليل مع زوجتي ــ أحس برغبة لا تقاوم في ان انرك افكاري مشتنة ، وأحس أرتخاء في اطرا افي.

واخيراً كان لا بد لي من ان اقول لها :

- انني احس أن كل القوة التي احتاجاليها لكتابة قصتي تؤخذ مني حين اكون ممك. وإذا استمر الحال على هذا المنوال فلن يكون في استطاعتي ان اكتب.

ــ ولكني أريدك ان تكنب ، أريدك ان تصبح كاتباً . ﴿

ــ لاذا ?

- لانك كأتب منذ الآن ، ولا يمكن ان نحيا حياة الحمول وتقنع بأن تضطجع معي كل مساء ، واذا كان ما تقوله صحيحاً فلا بد أن نغير كلشيء وفي النهاية قبلت عرضها بالنغيير ، قائلًا لها إن هذا هو اقتراحها هي ثم ما لبنت ان ثبلتها بحنان وأنا أهمس «سأصبح كاتباً بفضل ذلك».

و هكذا بدأت كتابة قصتي وأنا احس ان قوتي الابداعية تزداد يوماً بمد يوم ، فحصلت على الالهام بعد ما حصلت على الحب . وكنت اكتبكل يوم ما بين عشر صفحات واثني عشرة صفحة ثم لا أحس بقية اليوم بأي شيء آخر يهمني في حياتي ، ولا حتى محتي لروجتي ، وأحسب انه لو مرضت في تلك الفترة لما أحست الا بقلق لما يترتب على ذلك من تعطيل لعملي .

هكذا استغرقني عملي حتى أني لم أول اهتامي في ذلك الوقت لحادث بسيط ولكنه همام . ذلك أن بشرتي شديدة الحماسية ، والحلاقة مسكلة بالنسبة لي . ولهذا فاني لا أستطيع ان احلق بنفسي بل لا بد من استخدام حلاق لذلك . ولهذا فقد نظمت امر هذه الحلاقة مع حلاق يأتي لذلك كل صباح ، وقد كان هو الحلاق الوحيد بالقربة . وكان يأتي على دراجته في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بمد أن يكون قد أغلق دكانه في الساعة الثانية عشرة . وكان اسمه انطونيو . ولان اسمه انطونيو . وهو في الاربعين من عمره وله زوجة وخمة أطفال . ولم يكن من أهل الثرية بل كان من صقاية .

وعند محيثه تقبل الخادم وهي تحمل معها أدوات حلاقتي والماء المغلي، ومع أني لا أحب لحفلة الحلاقة الا اني احبت هذا الحلاق، وكنت أطرق معه مواضيع للحديث كما يعن لي ، فكنت أحدثه عن موسم الحصاد أو أمرته أو وطنه صقلية، و اذا انفجرت ضاحكاً لسبب ما فانه يبعد الموسى عني وينتظر حتى انتهي من ضحكتي . ومع اني اوليته كل ثقتي الا انني احسست انني لم استطع ان انفذ الى اعماقه، ورغم أنه كان فقيراً وله اسرة كبيرة فلم يكن يبدو عليه ان المال يقلقه ، ولم يتحدث عن اسرته باهتام ولا بغير اكتراث، ولم يكن يعتبر مهنته غير وسيلة لكسب عيشه ، ولهذا قلت إنه لا بسد من

وْجُودْ شيء غَامِض في حياة هذا الرجل .

وبينًا كان انطونيو يقوم بالحلاقة لي ، كانت زرجتي تأتي عادة الىالغرفة وتجلس في الشمس عند النافذة المفتوحة ومعها علبة المانيكير أو كتاب، وكنت احاناً اقطع على الحلاق عمله لاسألهاعن صحتها او عن الكتاب الذي بيدها . وفي ذات يوم طلبت زوجتي من الحلاق ان يصفف لهـــا شعرها وسألنه ما اذا كانت له خبرة سابقةبذلك فأجابها بالإيجاب ، وعند ذلك طلبت بهنه ان يعرج على غرفتها بعد ان ينتهي من مهمته معي . وعندمـــا غادرت زوجتي الغرفة سألنه ما اذا كانت له خبرة بتصفيف شعر النساء ، فـــــ أجابني بشيء من الفخر بأن كل فنيات القربة يأتين اليه ليصفف شعورهن؛ فدهشت لذلك ولكنه اكدلي أن أقل الفلاحات شأناً يرغبناليوم في تجميدشمورهن. وغادرني انطونيو إلى حجرة زوجتي بينًا جلست انا أقرأ كتابها . وبعد ثلاثة ارباع الساعة سمته يلقي سلامه . وبعد دقائق قليلة جاءتني زوجتي في الغرفة فأقفلتِ كتابي وتطلمت اليها والى شعرها المصفف وانا ابدي اعجابي . اشئزاز وهي تقول :« ليس هذا وقت المداعبة ».ولم افهم شيئاً بل قلت لها ان انطونيو قد قام بعمله على خير وجه ، واذا ذهبت الى حلبة الرقص بهذه الهيئة فسيعرض الكثيرون عليك الزواج .

- لكن قلت لك إنه ليس الآن مجال الضحك!
  - لاذا ? ماذا حدث ?
  - ــ لست أريد هذا الحلاق مرة اخرى !
    - ـ ما هي المسألة ?
- ــ لقد كان وقحاً ، لست أريد أن اراه ثانية .
- ــ لكن لا أفهم ، فهو رجل محترم رَصين وذو اسرة .
  - ـ لقد قلت لك انه كان وقحاً ، وهذا يكفى .

ولزاء اصراري لم تجد بدآ من ان تشرح لي كيف ان الحلاق كان يلمس كنفها وذراعها بجسمه اكثر من مرة اثناء تصفيفه لشعرها ، وقد لاحظت ان هذه اللمسات لم تكن عفواً بل كانت تخفى وراءها مأرباً .

- ـــ ولكن هل انت على يفين مما حدث ? ربما كان ذلك عرضاً .
- لو أن ما حدث كان مرة وإحدة لجاز ان يكون عرضاً . أما وقد تكرر عدة مرات طوال الوقت ٠٠٠ كلا لم يكن عرضاً . .

واردفت قائلة : « إن ما اريد إن أعرفه هو هل انت على استمداد لطرده ? »

ويبدو ان انانيق كانت قد بلغت ذروتها في هذه اللحظة. ذلك لاني اعلم انه لا يوجد حملاق آخر في القرية ، وانالا استطيع ان احلق بنفسي ولا ان اذهب يومياً إلى حلاق آخر فلست احبان يختل النظام اثناء عملي الذي بدأته . ولهذا أجبتها بانني لن اطرد الحلاق .

والواقع ان حادثة انطونيو ما استأثرت بانتباهي في ذلك الوقت على النحو الذي اسردها به الان، ولولا الحوادث التي تماقبت بمد ذلك ما كنت لاذكرها بمثل هذا الاهتام ويبدو ان هذه هي نفس الطريقة التي يكتبون جها التاريخ ، فمن يكتب التاريخ انها يكتبه وفي ذهنه حوادث ممينة قد اثرت على مجراه .

وعندها اقبل انطونيو في اليوم التالي قام بعمله كالمتاد .وكان من الممتع ان ادرس الرجل على ضوء جديد . فلاحظت انه تبدو عليه ملامح رب الاسرة النموذجي ، هذا الى ان وجهه كان من القبح بحيث لا يمكن ان يطمح في ان ترضى به اية سيدة ، فها بال امرأة في جال زوجتي وثرائها ?

م بدا لي أن أسأله قائلًا:

 لطالما تساءلت يا انطونيو عمـــا اذا كان رجل مثلك ، متزوج وله خمـة اطفال ، يجد الوقت والفرصة لمصاحبة النساء .

فأجاب بغير ان يبتسم ، وهو يتجه نحوي وموساه بيده :

ان الوقت دائماً موجود يا سنيور بالديتشي لهذه العلاقات بالذات .
 واعترف اني قد توقعت اجابة مختلفة ودهشت دهشة واضحة وقلت معترضاً:
 ولكن ألا نغار زوجتك ?

- كل النباء غورات!
- اذاً فانت لست مخلصاً لها

فنظر نحوي قائلًا: معذرة يا سنيور بالديتشي ، فهذا شاني الحاص . واحمر وجي خجلًا ، وكدت اقول له : ان هذا شأني انا ايضاً لانك

واحمر وحبي حجلا ، و للدت افول له : أن هذا شاني أنا أيضًا لانك ضايقت زوجتي . ولكن تمالكت أعصابي قائلًا : أنني لم أقصد ألى أساءتك يا أنطونيو .

فاجابني: كلا بالطبع . ثم اردف قائلًا: أن كل شخص يجب النسّاء يا سنبور بالديتشي حتى القسفي سان لوريتزو له عشيقة وقد انجبت منه طفلين. واذا اتبح لك أن تنفذ الى ادمغة الناس لرأيت أن لكل رجل أمرأة أو اكثر . ولكن احداً لا يتكلم لان النساس أذا عرفوا فانهم يثرثرون والنساء - كما تعلم - لا يثقن الا بمن لا يتكلم .

وهكذا لقنني درساً في سرية الحب وتركني حائراً لا اعرف مسا اذا كان هو نفسه واحداً من هؤلاء الذين تثق بهم النساء . ورأيت ان اغير موضوع الحديث . ولكن الشك ظل يساورني حتى انه عندمسا اتى في العصر الفلاح انجلوالذي يحاسبنا مرة كل اسبوع وسألته عن انطونيو ، أفهمني انه زير نساء وانه لا يتوانى عن مماكسة الجميلة والقبيعة ، المتزوجة والعذراء ، الصغيرة والكبرة . وعندمسا انفردت بنفسي ادركت ان انطونيو رجل داعر . وبدا لي ان الغموض الذي كان يكتنفه قد تكشف لي . وهكذا وجدتني انافس دون جواناً قروياً .

وعندما قابلت زوجتي في المساء لم استطع ان افانحها فيا اكتشفت، ولكن كنت أحس بالاثم لما أخفيه عنها ، ولهذا فنندما رأيتها ذات لحظة شاردة الذهن قلت لها : «ربما كنت ما تزالين تفكرين في انطونيو ، اذا اردت ان تتخلصي منه فاني سأفعل ». ولو انها طلبت مني ان اطرده لفعلت ، لكنها اجابتني قائلة : «افكر في الحلاق ? كلا كلا ، الواقع اني نسيت كل مسسا يختص به . »

وهكذا أتى انطونيو في صباح اليوم التالي ، وحلق لي، ثم مفى كمادته ومضيت انا في عملي الذي كان يستغرقني في تلك الايام ويصرفني عن كل شيء آخر . أما زوجتي فانها لم تمدتهبطونجلس معي اثناء وجودانطونيو . وكنت قلد وأخيراً اتى اليوم الذي كنت فيه آخر كلمة من قصتي ، وكنت قلد ملأت حوالى مئة صفحة في مدى عشرين يوماً ، ولم أستطع الا ان اجس بأن هذه الصفحات تحوي أروع ما كنت في حياتي ، ورأيت ان اقرأها على زوجتي لانها وغم جهلها بشؤون الادب خير حكم على قصتي . وكنت ادرك ان في القصة نقائص لاني لم اعد قراءتها وذلك لانني كنبتهاعلى عجل لكنني لم اشك في حيويتها . وكانت هناك أمامي عقبات اهمها أن المخطوط مضطرب ، به تقديم وتأخير وسيضطرني الى التوقف اثناء قراءته للرجوع الى صفحة غير الصفحة التى اقرأ فيها بما يقلل من جمال السياق ، ولهذا فقد

رأيت ان اقوم بطبعها من جديد على الآلة الكاتبة ، وكنت قد احضرت آلة

الكتابة معي من روما ، ولكن حين بحث عن الورق تبين لي اني نسيته

بروما.وكان لا بد من الذهاب إلى المدينة المجاورة لاحضار ورق آخر من المكتبة هناك . واعلنت لزوجتي عن رحلتي التي اعتزمت القيام بها صباح اليوم التالي فسألتني : « ومتى ستعود ? »

ــ سويماً جداً ، ساعة الفداء على أبعد تقدير .

ـ وما العمل أذا اتى الحلاق ?

- سأعود بالتأكيد قبل محيثه . فاذا حدث واتى قبلي فأجعليه يننظر . فلم تجب . ورأيت ان اغير موضوع الحديث . وكنسا جالسين الى المائدة وقد ارتدت ليدا ثوباً أبيض قصيراً رائماً كما تزينت بجواهرها الضخمة الثمينة . واتجهت نحوها قائلاً : « انت جميلة جداً يا ليسدا . » ولم تجبني ، فوضعت يدي على يدها وهمهمت قائلاً : « أعطني قبلة » فرفعت عينها ونظرت الى وسألتني ببساطة لا سخرية فيها : « هل انتهيت من عملك ? » فشرحت لها كيف ان قصتي تحتاج الى كتابة على الآلة الكاتبة وأنني لا اكون قد انهيتها حقاً حتى انتهي من طبعها ، فصاحت فرحة : «انها لحظة عظيمة لا بدان نشرب نخيا . »

وشربنا وشربت الحادم معنا . ولست أذكر جيداً ما حسدت في تلك اللية ، فقد أخذت اشرحها موضوع قصتي وكيف انخذته من شخصينا ومن زواجنا . وكان التيار الكهربائي ينقطع عادة لان وقت حصاد الزيثون قد حان ، فكان التيار يتحول الى الماصر، فقتحت النافذة لاجد الظلام ممتدا أمامنا . وعند ذلك سمت صوت زوجتي يقول : « ألم يحن وقت النوم ?لا بد وان الوقت قد تأخر كثيراً . »

وربما كانت زوجتي تعني بقولها ذلك ان يذهب كل منا الى غرفته ، أما انا فقد رأيت – في نشوتي – انها تدعوني دعوة الحب . فانجمت نحوهــــا قائلًا ؛ « ان القمر رائع ، فلماذا لا نسير قليلًا ? »

وهكذا خرجنا نسير في الليل الصامت المميق ، وظلنا نسير حتى شاهدنا منازل الفلاحين في اعلى النل ، ثم وصلنا الى الاجران . ورفعت نظري نحو ثلاث كومات ، كان القمر قد القى ضوءه الراثع عليها . وراودتني فكرة – او بالاحرى رغبة – ذلك ان أتسلق احد هذه الاجران مم ليدا وادعوها هناك دعوة الحب ، وبهذا أختم عملي ، وفي نفس الوقت ابدأ عباتي الزوجية . والواقع اني كنت جد مشتاق الى ليدا . فأخبرتها برغبتي في تسلق الكومة فلم تمانع ، ومضينا نتسلقها مماً . ولما وصلنا الى اعلى اخذنا نحدق في الارض المتسمة امامنا وانا احتضنها من خصرها ، وفجأة جذبتها نحوي ، ولكنها قاومت قائلة ؛ « ان عملك لم ينته بمد . وعندما ثنه ستأتي هنا لما يسمد . وعندما ثنه هنا لما يسمد .

وضحكت في خفة ثم نزلت تعدو امامي ، وعدوت خلفها حتى امسكتها ثم قبلتها . واحست ان ضحكها قد هدأ كل رغبة في ، فسرت بجانبها وانا اقبض على يدها بشدة . وعندما وصلنا إلى المنزل قبلت يدهب و وهبت الى غرفتي وما لبنت ان استغرقت في النوم. وفي صباح اليوم التالي ركبت عربة انجلو وذهبت الى المدينة ، وهناك اشتريت الورق الذي اريده ثم عدت ادراجي . ومن نافذة المنزل رأيت لبدا تنتظرني، فلما رأتني صاحت قائلة: «لقد تأخرت . »

- \_ كم الساعة الآن ?
- إنها الواحدة .
- هذه غلطة آنجلو ، فقد تركني وجلس يتسامر مع بمض اصدقائه . سأصعد لاحلق ثم أهبط ثانية .

وصعدت السلم في سرعة ودخلت مكتبي ورأيت انطونيو ينتظرني . فقلت له : «أسرع ، اسرع ، فالوقت متأخر جداً ».ذلك أني كنت شديد الجوع لأني خرجت بغير ان اتناول افطاري في الصباح.أما انطونيو فكان يقوم بحركاته ببطء كمادته وانااستحثه ان يسرع، وهو يفطي ذقني بالصابون ثم يميد الفرشاة عليها مرة بعد اخرى ، ثم ينحني نحوي ويبدأ حلاقته ، وبخفته ومهارته ازاح الجزء الاكبر من الصابون عن الحد الاين ، وبدأ يفمل المثل في الحد الايس ، وضغط جسده على ذراعي ، ولاول مرة منذ أخذ يحلق لي وجدتني الاحظ هذه الضغطة وتذكرت اتهامات ليدا. وفجأة أخذ يحلق لي وجدتني الاحظ هذه الضغطة وتذكرت اتهامات ليدا. وفجأة ومن خلال اشترازي ، ادركت اشترازي فجأة ، وتراجعت الى الوراء بيتعد ولكنه لم يفعل ، فتغلب علي اشمئزازي فجأة ، وتراجعت الى الوراء بحركة سريعة ، وفي نفس الوقت احست بالموسى تقطع جزءاً من خدي. وفجأة انصب غضي على انطونيو لسبب لا أدري مصدره. وكان الآن وإفغاً ينظر الي في تعجب والموسى في يده وانا أصبح فيه : «ماذا فعلت ? هل انت محنون ؟ »

- ــ ولكن يا سينور بالديتشي ، لقد تحرك انت ، لقد قفزت فجأة .
  - ا کذب!
- ولكن كيف يمكن ان اجرحك بنير ان تتحرك ? ومع ذلك فليس الامر خطيراً . انتظر لحظة .

وذهب ليأتي بقطمة قطن بمد ان غمرها بالكعول. ولكني صرخت فيه وأنا اخطف قطمة القطن من يده :

- كيف تقول إن الامر لا خطورة فيه ، إنه جرح كبير !
و اتجهت نحو المرآة بينا كان الألم الناري الناتج عن وضع الكحول
يزيدني غيظاً فصحت فيه : « اخرج ولا ترني وجهك مرة اخرى ، لست
أريد ان اراك مرة اخرى . هل تفهم ?»

- ـ لكن يا سنيور بالديتشي..
- هذا يكفي ٠٠٠ أغرب عن وجهي ولا تعد ابداً . أخرِج ، هل تفهم?
   وهل آتي غداً ?
  - ــ لا غداً ولا أي يوم آخر .
    - أمرك .

وعندما اصبحت وحدي بدأت نخف حدة غضي. فأخذت الفوطة ومسحت بقايا الصابون التي كانت ما تزال على وجهي ووضعت قطعـــة اخرى من القطن مبللة بالكحول و انجهت الل غرفة الطمام حيث كانت زوجتي تنتظرني. ومضينا نأكل في صمت ثم قلت لها : «هل تعرفين ? لقد طردت انطونيو » وبغير ان ترفع عينيها عن صحنها سألتني: «وماذا ستفعل في امر حلاقتك ?» \_ سأحاول ان احلق بنفسي . والواقع ان الجرح كان مجرد حجة لطرده . ذلك ان للم أعد احتمله . لقد كنت على حق .

ــ ماذا تىنى ?

ورأيتني اذكر لها حديث الفلاح آنجلو عن انطونيو ، ولكن بعد ان غيرت تاريخه فجعلته صباح اليوم ، فغيرت مجرى الحديث قائلة : « وهل وجدت الورق ? » فأجبتها: «ليس النوع الذي أريده تماماً ، ولكن سابدأ بطبع القصة اليوم ». ولاحظت ان ذهنها شارد ، فصمت.

وعندما غادرتني للستريح ذهبت الى مكتبي ، وهناك حاولت ان اطبع الصفحات الاولى من قصتي ، ولكن كنت مضطر بــــأ اضع الكربون بالمقلوب مرة واخطىء بالحروف مرة اخرى ، فذهبت الى السرير لاستريح بدوري . وعندما استيقظت كانت الغرفة مظلمة ، فلما خرجت منها رأيت

الهامي زوجتي، فتناولنا الشاي مما ثم خرجنا تتمشى مما بين الحقول. وجلسنا في مكان ممشوشب وزوجتي تقص علي قصصاً عن مغامر اتها الغرامية قبل زواجي بها . واخيراً عدنا وصعدت زوجتي لنفير ملابسها بينها جلست انا استمع الى رقصة من رقصات موزار . ورأيت ليدا امامي في ثوبها الابيض القصير الذي كانت ترتدية الليلة الماضية . ثم اوقفت الجرامافون وقالت : «ادن ستبدأ طبع فصتك هذا المساء » ونظرت الى نفسها في المرآة ترتب باقة من الورد في شعرها فأجبتها : «نعم . هذا المساء ، سأعمل الى منتصف الليل على الاقل، فاني اريد الانتهاء منها في بضعة ايام .»

ولاحظتها تسير وهي تفطع الغرفة جيئة وذهاباً في قلق ، فسألنها : ماذا بك ? فاجابت في نغمة قلقة :«أنني جائمة ، ألست جوعان انت ايضاً ؟» — نعم ، ولكن لا اريد ان آكل كثيراً، والا فسرعان ما يراودني

\_ وما رأيك في هذا الثوب ?

ويبدو انها ارادت بهذا السؤال ان تغير مجرى الحديث فأجبتها : ــــ انه رائم .

وفي هذه اللحظة أعلنت الحادم ان المشاء قد اعد، فجلسنا نأكل.ولكني لاحظت انها لا تأكل. فلما سألتها اجابتني بأنها نحس انها ليست على ما يرام وتود ان تذهب الى غرفتها. وسألتها ما اذا كانت نحس بحر ارة فأفهمتني انها نحس بتمب نسائي. فطلبت منها ان تأتي وتقبل لي بشفتيها الصفحة الاولى من قصتي لأتفاءل بقبلتها. وبعد ان قبلت الصفحة الاولى ودعتها. ثم مضيت الى عملي. ولكن كنت كلما حاولت ان اقوم بالطبع احسست بنفاهة عملي، وفي غمرة اليأس فكرت ان انادي زوجتي. وفتحت باب المكتب وعبرت الممر ووجدتني امام بابها. وطرقت الباب ولكني لاحظت انه موروب فقط فدهشت من هذا الوضع الحذر الباب. ولم اجد رداً على طرقياً ، فدفعت الباب بعد ان انتظرت مدة مناسبة ودخلت.

كانت الغرفة مظلمة فأضأتها ، ووجدت المرير خالياً ولاحظت ان الغرفة تمبق برائحة السجائر وأن بقايا السجائر ما تزال في المنفضة بما يدل على ان زوجتي غادرت غرفتها منذ لحظات.وانتابني شعور بالمضايقة، فاذا كان النوم لم يؤاتها ورغبت في الحروج فلماذا لم تطرق بابي وتخبرني بذلك ? ولمــــاذا خرجت وحدها ? وخرجت بدوري في الحلاء امام الباب . وكان ضوء الرغبة لاحقق الان ما لم استطع بالامس تحقيقه ، وبينا انا سائر، اذا بي ارى ليدا ، والواقع اني لحتها فقط ، لحت ثوبها الابيض وعنقها العاري وشعرها الذهبي ، ثم اختفت ، وتأكدت انها ذاهبة نجاه ابنية المزرعة ، فانتابتني النشوة لانها تتجه ناحية الجرن، ناحية المكان الذي اريد ان اتمنع فيه ممها كأنما هي على ميعاد معي . ووصلت الى الابنية وهي تكاد تعدو " وعندما وصلت الى هناك بدوري وقفت ، وقد داخلـنى إحساس داخلى لم استطع له تفسيراً . واستطعت ان اراها الان تنسلق المنحدر نحو الجرن حيث تقف كومات القش الثــلاث ، وكانت تتسلق متشبثة ببعض الاعشاب وصلت الى القمة ظهر شبح رجل امسك بذراعها وجذب جسمها كله تقريباً. وادرك الان كل شيء ولم اكن اود مشاهدة المنظر ، وبالرغم من ذلك فقد وقفت احدق في شراهة بعيون قلقة . كانت ارض الجرن كأنها مسرح مرتفع اضاءه القمو ٠ ورأيت انطونيو يجاول ان يجذبها نحوه وهي تقاوم ، وسقط ضوء القمر على وجهها ثم لمحت فمهــــا مفتوحاً نصف فنحة في

ضحكة فاترة تدل على الاشمئز از وعلى الرغبة معاً .

ورجعت اعدو الى الفيلا و انا افكر في سيـــاق الحوادث. لقد كانت طنبت مني ان اطرد الحلاق كانت تدافع عن نفسها من نفسها اكثر مما. كانت تدافع عن نفسها من الحلاق ، ولكُّنني ــ بانانيتي ــ لم ادرك ذلك ولم افكر الا في راحتي، وتقبلت هي الوضع بدافع من ارادتها الطبيـة. ولكن الرجل الذي كانت تحبه لاشعورياً ظل يأتي الى المنزل يومباً . وفي اثناء زيارتي للمدينة اعطيتها الفرصة لتمرف حقيقة احتقارها للحلاق. فلقد اتي قبل وصولي وتفاهمت ممه بطريقة ما تفاهماً فجائياً وتامأ ونهائيســاً وتواعداعلى اللقاء مساء في نفس المكان الذي رغبت . وكانت على ثقة من اني سأكون مشغولاً بعملي في ذلك الوقت ، وكانت تقص على قصص مغامر اتها الغر امية السابقة بمد ان أعاد لها ذكرياتها هذا التو اعدعلي اللقاء مع انطونيو . ولم نخف قلقها اثناء تناولنا العشاء ، ولا بد انني كنث اعمى لانني لم ادرك ان سبب انعدام شهيتها هو تلك الشهية الاخرى التي كانت السيطرة لها، وبينا اغلقت على نفسي باب مكتبي كانت هي تنتظر ثلاث ساعات متواليات وهي تدخن سيجارة بمدّ اخرى . وعندما حان الوقت مضت تمدو الى موعدها .

ولقد لاحظت ان في سلوك زوجتي تصرفات مؤقتة تظهر فجسأة في اماكن مجهولة ثم تختفي مرة اخرى كأنهار الصحراء . فاذا لم اخبر ليدا بمعرفتي بعلاقتها بانطونيو ، فانها ستتخلص منه هي . ولكني لم ارتح لهذه الفكرة فضلًا عن انها ملأتني بالكآبة، ورأيته دليلًا اخر على ضعفي وعدم قدرتي وعجزي . لقد كان حصولي على كنابتي وعلى زوجتي من خــلال الشفقة والعطف والاحسان والارادة الطبية، ولا يمكن لهذه العواطف أن تؤدي الى الشعر او الحب ، بل انها تؤدي الى موضوع انشائي مزخرف، ومحرد سعادة فاترة . فليس من نصيبي أن أقوم بعمل رائع . لقد قدر لي ان اكون رحلًا عادياً إلى الابد . وفكرت ان اكتب خطاباً إلى زوجتي ثم انتحر ، ولكن وجــــدت ان دموعي بلت ما كتبت فشوهته ، كما انني . ادركت انه لن تكون لي الشجاعة ابدأ لارساله. وفي هذه اللحظة ادركت ضعف شخصيتي وعجزها وشذوذها وإنانيتها وقد تقبلت شخصيتي هذه بكاملها وقد فكرت ان اغير من شخصيتي ما دمت قد عرفتها الليلة ، وهدأتني هذه الفكرة وقمت وغسلت عيني المحمرتين ووقفت في النافذة فلمحت زوجتي عقبلة كأنها حيوان برى صغير ، كأنها ثملب او عرسه عائدة الى جحرهـا بعد قيامها بغارة على عشة دجاج . ورفعت عينيها نحوي حتى النقنا بعيني ، فخفضت رأسها في الحال ودخلت المنزل. وتراجعت انا بدوري حتى النافذة وذهبت لاحلس على الكنة.

وبعد لحظة فتح الباب ودخلت منه. وادركت من هذه الحركة العدائية لوناً من الدفاع عن نفسها . ولم اتمالك الا ان ابتسم، وسألتني وهي ما تزال مسكة بمقبض الباب : « ماذا تفعل ... ألا تعمل ? » فأجبتها بغير ان ارفع رأسي : «لا» فقالت توضح لي شيئاً لم استفسر عنه : « لقد خرجت اتمشى في المنتزه ، لم استطع النوم ، لكن ماذا بك ? » فبذلت مجهوداً وانا اقول لها : « لقد اكتشفت هذه الليلة اكتشافاً ... اكتشافاً حاصاً ... سيكون له اثر كبير في حياتي .»

ونظرت البها ، كانت واففة بجوار المكتب وهي نحدق في الآلة السكاتبة مقطبة وتنظر نظرة غاضبة ، ثم سألت في صوت مرتفع :« اي اكتشاف?»

إذن فقد كانت على استمداد للمجادلة ، مما اذكرني ببعض الحشرات التي تتأهب دفاغاً عن نفسها في حالة الحطر وذلك بأن تقف على أرجلها الحلفية. فاجبتها : « لقد قرأت قصتي ، انها لا تستحق شيئاً ولن اكون كاتباً على الاطلاق. لقد فكرت منذ ساعة ان أقتل نفسى . »

ولاحظت انني كنت أفكر فيها طوال الوقت ، فرداءة القصة لاتهمني. . وشمرت بطمئة حادة من الالم عندما لاحظت آثار فعلتها مع انطونيو . فشمرها كان مضطرباً ، وبافة الورد لم يعد لها وجود . وأدركت انها ارادت ان تظهر امامي مهذا المظهر ، فقد كان باستطاعتها ان تذهب الى غرفتها اولاً وتغير من هيئنها . وأحست بالم جديد لهذه الفكرة بينها كانت تقول : « تقتل نفسك ? هل انت مجنون ? جديد لهذه الفكرة بينها كانت تقول : « تقتل نفسك ? هل انت مجنون ? لحفظة نرق ? لانني لم استطع مقاومة اغراء عارض ? » ولكني اجبت : « انا اعرف اني فاشل ولدي البرهان على ذلك في هذا المخطوط . » وعندما قلت اعرف اليه المرادة بدلا من ان اشير الى المخطوط . وأدرك في هذه المرة و خفضت عينيها في اضطر اب . وسممتها تسأل في صوت مرتعش على غير توقع :

ـ لماذا انت فاشل ? انك لم تفكر إذن في .

– وماذا تستطيمين عمله من احلي ? انت لانستطيمين ان تعطيني الموهبة

## كنوزا لقَصَصِ الإنسَا بِي الِعَالِمِيّ

ب لمبني له جَندِينَ تُسَرِّفُ المسَادِيٰ العَرَبِي إلى شُواجُ الآش إِرَالْعَصَيعَةِ الْمُسْتَانِيَة

اخبادَهٔ اونسَّلهٔ الله المِهَبَّةِ مِن المعقليكي منزاليقليكي

| ق.ل.                | صدر منها :                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| لهرييت ستاو ۲۰۰     | ١ – كوخ العم ثوم ( الطبعة الثانية )              |
| لڪسيم غورکي ٣٠٠     | ٢ – اسرة آرتامونوف (الاول)                       |
| Y0. » »             | » » » — ۳ ( الثاني )                             |
| لهاوارد فاست ۱۵۰    | <ul> <li>المواطن توم بين (الاول)</li> </ul>      |
| Y•• » »             | ه – « « ( الثاني )                               |
| لمڪسيم غورکي ١٠٠    | ٦ – ستة وعشرون رجلًا وفتاة واحدة                 |
| ٧٠٠ » »             | ٧ – حكايات من ايطالية                            |
| لجون شتاينبيك ٢٧٥   | <ul> <li>٨ - شارع السردين المعلب</li> </ul>      |
| لانطونتشيخوف ١٢٥    | <ul><li>٩ – حياتي ( قصة رحل من الريف )</li></ul> |
| لارسكينكالدويل ٢٠٠  | ٠٠ ـ طريق التبـغ                                 |
| لجون شتاينبيك ٥٥٠   | ١١٠ - افول القمر                                 |
| لارسكين كالدويل ٢٠٠ | ١٢- أرض المآسي                                   |
| لريتشارد رايت ١٥٠   | ٣٧ – ابناء الغم توم                              |
| لارنىت ھىنغواي ١٢٥  | ١٤ – الشيخ والبحر                                |
| T .                 |                                                  |

دار العلم للملايين

التي اختاج اليها .

- كلاً لا استطيع لكني احبك .

- وانا احبك ايضاً، ولكني اخشى الا يكون هذا كافياً لتستمر حياتي. فجئوت امامها ، ولكنها قالت بصوت عاطفي : «هيــــاانهض ، هل تعلم ماذا سنفمل الآن ? سأذهب لأخلع ملابسي واذهب الى السرير وتستطيع اذ ذاك ان تأتى وتقرأ على قصتك وسنرى اذا كانت رديثة حقاً.»

وعندما دُهبت الى مكتي كنت أقول إن ارادتها الطبية تنغلب الآن ، ولا شك انها فيا نقول مخلصة . سأقرأ لها قصتي فان امتدحتها فسأعم انها تخدعني طوال الوقت وستظل تخدعني . اما اذا رأت غير ذلك فسأدرك انها نحبني ، ولو كان هذا النوع من الحب الذي يعتمد على الارادة الطبية ، وتساءلت اي الطريقين عساها نختار . انها إن قالت بأن قصتي جيدة فسأصر خبها قائلاً : ان قصتي رديئة ، وما انت الا عاهر .

وانتهت اخيراً من قراءتي . وسمتها تقول : ربماكنت على حق، فالقصة ليست رائمة ، ولكنها ليست بالرداءة التي تتصورها ، انها شيقة لمن يسمعها . وارتحت الى لجابتها ارتباحاً عظيا وانا اقول لها : الم اقل لك ذلك ? ولكنها مكتوبة كتابة جيدة .

- ولكن الكتابة الجيدة لا تكفى .

- ربًا لم تجهد نفسك فيها جهداً كافياً . اذا اعدت كتابتها - ربًا اكثر من مرة اذا تطلب الامر – فستصل في النهابة إلى ما تريد.

لقد كانت تعتقد أن الارادة الطبية لها قيمتها في الفن ايضاً اكثر مما للغريزة. فأجبتها « ولكن احتاج إلى الالهام، فبغير الالهام لا استطيع شيئاً» فأحابتني قائلة : وهذا هو الخطأ في تفكيرك . أن الامور لا تتم بمجزة ، فلا بد من العمل والتعب. واستمر نقاشنا مدة حتى قلت لها في النهائية : « لن نتكم في هذا الموضوع بعد الآن .»

وقبلتها قبلة المساء ثم ذهبت الى مخدعي ونمت نوماً عميقاً، كنوم طفل ضربه والده لخطأ اقترفه ، وصرخ وبكى مدة طويلة ثم عفا عنه . وفي الصباح النالي قت متأخراً، وحلقت لنفسي وبعد الافطار اقترحت علي زوجتي ان ننمشى قليلًا قبل الغداء ، فوافقت وخرجنا مماً حتى وصلنا الى اطلال كنيسة صغيرة ومضينا نتسلقها . وبينا نحن نشاهد المناظر المختلفة التفت ليدا نحوى تقول :

- إسم ، لقد كنت افكر الليلة الماضية في قصتك . إني اعرف سبب ضعفها. - وما هه ?

- لقد اردت ان تمبر عنى وعنك . اليس كذلك ?

نعم ، إلى حد ما .

- إن وقائمك التي بدأت بهاكانت خاطئة . اعني ان الانسان يحس انك حين كتبت القصة لم تكن تعرفي المعرفــة الكافية ولا تعرف نفسك كذلك . ربما تسرعت في الكتابة عنا وعن علاقتنا - ولاسيا عني انــا فلم تظهر في على حقيقتي . فلقد تساميت في كثيراً .

– وهل ثمة شيء آخر ?

- كلاً ، لا شيء آخر ، اظن انه بعد قليل، حين نعرف بعضنا اكثر، يجب ان تعيد نظرك في القصة مرة اخرى كما قلت لك في الليلة الماضية وانا . على ثقة انك ستخرج منها بشيء جيد .

فلم اقل شيئاً ، كلّ ما فعلته اني ربت على يدها ، ثم همست بهدو. : – سيستغرق ذلك وقتاً طويلًا .

يوسف الشاروني

القاهرة

# مُناقستات

### أزمة النقد المعاصر

حين تكام الاستاذ رجاء النقاش عن أزمة النقد الماصر به اثر أن يرجع الى حقيقة الفن وقيمته وخلقه وتأثر الواقع به ، واضطر في سبيل ذلك إلى ان يعرض لأزمة الانبان العربي حتى يربط آخر الامر بين لزمة الفن والحياة وازمة الموقف النقدي ، وبعد ان استقرأ نقدنا ـ القديم منه والحديث ـ وأى انه يمر في اتجاهات ثلاثة حاول ان يخرج منها بقيم تتبح للنقد ان يؤدي دوره المطلوب .

والمقال ـ على طوله ـ لم يستطع أن يغي بحاجتنا منه لاسيا وانه يعرض المسكلة قد تكون ادق مشكلاتنا الفنية . وبحسه انه يعلن في صراحة انه لا يقصد التمميم ولا يستطيع الاطلاق وانه يمس ـ من بعيد ـ خطوط الازمة العامة دون ان يطيل او يتعمق ، وقد ظل كل شيء رغم اقتراحاته الثلاثة الاخيرة في حاجة الى مزيد من الاقتراحات!

ومع ذلك فالمقال فيه جهد وفيه وقفات واعية لا تصدر إلا عن مشل رجاء النقاش. ولكن كان ينقصه في حاسته ان يكون اكثر اناة واعمق نظرة .. فا نستطيع ان نسكت عن الكاتب وهو يزجي أحكامه بمد سلسلة خادعة من التمهيدات تسلمنا بالفرورة إلى ما يريد .

وسنحاول هذا ان نناقش الاستاذ النقاش في بعض هذه التمهيدات حتى لا نخطىء الجادة إذ ليس يرضه ـ من غير شك ـ ان تضيع الحقيقة التي نشاركه في تفهمها والحرص عليها، ويوم نراه مثلاً يؤكد أن قوى الاستمار عملت عملها في الصفط على إمكانيات العربي بحيث يخرج من صراعه مصابة طاقاته النفسية بالتخدر وملكاته الحالقة بالتحسد . . تقول يوم نراه يفعل ذلك نرده رداً عنيفاً حتى يعلم ان قوى الاستمار لم تستطيع قط ولا تستطيع يوماً ان تزل شخصية الفتان ، بل ربما كانت هذه القوى عاملا على شحذ همه و تنشيط ملكاته ، ونستطيع ان تتمثل مصر في العصر الحاضر وفارس في العصر القدي . . . .

نتمثل مصر وهي تمر بأخصب فترة من فترات الفن ، حتى يمكن ان يقال بصفة عامة إن انتاجها الفني فيه من الفنى والناء ما لم يكن في انتاجها القديم . ولسنا نستطيع ان نزعم ان هذه النهضة الفنية نمت بعيداً عن قوى الاستمار ، بل كان تطلع المصريين الى القضاء عليها دافعاً الى ازدهار امكانياتهم وتشعبها فذهبت صعداً إلى مستوى رفيع من الانسانية ولم تقف قط عند هذا الطور الساذج الذي يتشابه فيه الافراد حتى لكأنه نسخ من

في ظل الاستمار فهم المصريون الحياة . وعلى الرغم من قسوة الحياة عليهم في كثير من الاحيان فسانهم ساروا مع الركب ونشطت قواهم ولم يستسلموا قط الهزيمة ولم تصب طاقاتهم الانسانية بالتخدر ، وانتهى صراعهم الى ما نحن فيه الآن من نهضة مباركة قد لا تقاس بغيرها من النهضات الأجنبية الا انسانية نفخر فيها باكثر من شاعر ونتيه باكثر من كاتب ونزهو باكثر من واحد من اصحاب الفن التشكيلي ، واين نحن الآن من خمسين أو مئة سنة مضت ?

\* راجم عدد نو فبر ١٩٥٤ من الآداب .

اما فارس فيكفي ألا يكون لها ماض يمدل مــا كان للأمم القديمة يوم التقى بأهلها المرب في العراق ثم في أرضهم . على انـــا إذا لم ننجن و حلنا تراثهم الفني محل التقدير فانا لا نستطيع ان نقر نه بتراث بابل ولا نقول تراث اليونان . ويبدو ان ما بقي في الاسلام من ايام كسرى انوشروان ومن قبله أردشير بن بابك وابنه سابور . . يبدو ان ذلك فيه من الانتحال والوضع الشيء الكثير ، وهذه قضية تحتاج الى شيء كبير من التحقيق والتريث .

وعلى الرغم من كل شيء في ذلك فانه يمكن ان نبدأ تاريخ الفرس الصحيح بمرفتهم الاسلام، ولم يكن هذا لحبم الدين الجديد وإنما رغبة في التخلص من أصحاب الدين الجديد. وأحسوا أن الاستمار السربي يفقدهم او يريد ان يفقدم الكثير من شخصيتهم فحرصوا عليها ورعوها وغذوها فازدهرت وأينمت ولم تستملم عاماً واحداً للتخدر والاعباء، واذا هي اقوى ما تكون ايام المباسيين على النحو الذي تحدثنا عنه الكتب.

شيء واحد يؤكد ما نقول من الناحية الفنية ، وهـــذا الشيء هو الشعر ... أوزانه وروحه العامة وافكاره بل موضوعاته ، فاذا كان ثمة تجمد في الملكات لما كانت هذه النهضة الشعرية باية حال !

أما ما يقوله الاستاذ النقاش بصدد غفلة الفرد المربي عن الكشف عن شخصيته فاكثر افتراء على الواقع من القضية السابقة ، لان هذا الفرد منذ قديم كان يمرف نفسه اذا كانت المرفة شموره بكيانه الاقليمي . بمنى ان المصري كان يدرك انه غير الشامي وان الاثنين ليسا هما كالعراقي ، بل لقد كان الكوفي يعلم انه غير البصري والشخصان عراقيان ، ووقف هذان امام ساكن دمشق مناقضين له مفضلين مدينتيها على مدينته ... ظهر ذلك منذ قديم ، في منتصف القرن الاول الهجري ، حسين استدت عصبية المدينة بعد التعصب القبيلة حتى لقد رأينا الأحنف بن قيس زعيم تميم في البصرة يعلن ان أزد هذه المدينة أحب اليه من تميم الكوفة !

وهذيل القبيلة التي عاشت كل جاهليتها في بوادي الحجاز لم تخرج عنها قط تشمر انها في البصرة غيرها في البادية فتتمصب لمدينتها وتدافع عن شخصيتها الجديدة .

ولما كتب العلامة ماسينيون كتابه « خطط الكوفة » وقفنا فيه على مدى الاختلاف الشديد بين هذه المدينة وبين البصرة . واذا الشخصيتان مختلفتان كابعد ما يكون الاختلاف حتى في مذهبيها الكلاسيكين . فاذا كانت ميزة الكوفة الفنية هي الابداع في التصور وميزتها السياسية انها شرعية وميزتها الفقهية انها صاحبة مذهب الاجتهاد ، فان المذهب البصري يستمد نماءه من الواقع ومال اصحابه الى نزعات اجنبية ، وبعد ان فندوا مذاهب مختلفة من الفلسفات ولاسيالهندية منها مارسوا البسيكلوجية الاخلاقية وحاول الحجاج ان يفرق بين المدينتين فشبه الكوفة بعذراء لاتجملها حلى وشبه البصرة بعجوز تزينها هذه الحلى .

وتفريق الحجاج يذكرنا بالمفامرات التي وقعت بينهما والتي تدخلت فيها دمشق حتى حفلت الكتب القديمة بالكثير الطريف مما يقفنا على شعور كل مدينة بشخصيتها واحساسها بكيانها المستقل، ولنقرأ في ذلك كتاب البلدان لان الفقه.

على انا اذا حصرنا انفسنا داخل المدينة الواحـــدة وجدنا الشخصيات الفنية متفاوتة متايزة ، ففي البصرة مثلًا ينتلمذ التلميذ على استاذه ولكنه لا يكاد يشب عن الطوق حتى تكون له طاقاته الانسانية المتفردة.فبين المتكلمين من المعتزلة لا نلتقي بمتكلم واحد يتفق مع استاذه في المذهب: فواصل بن

عطاء غير الحسن البصري ، والجاحظ غير النظام ، ولكل واحد من هؤلاء انجاه ادبي قلما يتفق مع غيره . ونلتقي في البصرة ببشار ثم براوية وتلميذه سلم ، وبين الرجلين من الفروق ما لا يمكن ان يدل على التلمذة والاستاذية . ثم نلتقي بأبي نواس ، وهو غير اي شاعر بصري ، بل غير اي شاعر ظهر في تلك الفترة التي عاش فيها . ونقف عند الخليل بن احمد فاذا هو بدوره في اتجاهه الفني لا يلتقي باحد على الاطلاق ، ويخرج علينا بانتاج فيه ما يدهش من الابتكار والابداع .

و نعرض لفير هؤلاء فنراهم جميعاً يشعرون بانفسهم ويدركون طاقاتهم ويستغلون امكانياتهم الطبيعية كاحسن ما يكون الاستغلال، ولم يضطربوا قط ازاء التيارات الحضارية الختلفة، وهضموا منها ما هضموا، ومثلوا ما مثلوا وعاشوا متايزين ساعين في الميادين التي هيأتها لهم استعداداتهم.

فكيف بعد ذلك نزعم ان الفرد العربي غفل عن ان يكشف عن شخصيته ? أفنطن اننا اليوم دون ما كنا امس ? انفسا اليوم نحيا في عصر يضطرنا الى ان نتاسك من حيث اننا عرب لنا اهداف وغايات، فهل ندعي اننا نذوب بذلك ونتازج وتضيع فينا المصرية والعراقية واللبنانية ? ثم من يقول غير النقاش بعجزنا عن مواجهة اسرائيل وادعاءاتها في فلسطين ? كان ينبغي على الكاتب ان يكون اكثر اناة واعظم صبراً على تعمق الحقائق وتفهم التاريخ ...

فاذا عدونا هذا الجانب الى قضية اخرى ساقها الاستاذ النقاش متعجلًا التقينا به في عرضه لفكرة النقدم الفني واقترانه بالتقدم الحضاري مستندأ الى الحقيقة القائلة بأن الفن مرصد امـــين لنطورات الانسان . ونحن لا نعترض على اساس القضية ولكنا نسأل ماذا يريد بالتقدم الفني ? اذا كان يمني بالتقدم الحضاري مجرد ارتفاع قيمة الانسان من حيث انه انسان في بيئته ? أهو يريد ان يكون الفن أكثر تعبيراً عن انسانية الفنـان الشاعر بانسانيته شعوراً اكثر من شعور سابقيه ? واذا كانت هنـــاك ضرورة لاقتران النقدمين : الحضاري والفني ، فماذا يقول عن الشمر بخاصة اذا قرأً عن ماضيه في بلاد العرب وعن بداوته في بلاد البونان ? أتراه في حاجة الى أن نذكره أن أجل شعر عربي هو مــــا قاله الجاهليون، وأنه ظُل يرسف في قيود تخنقه حتى قام المحدثون منا يحررونه من هذه القيود ? لقد كان الجاهليون في حالة من البداوة انتجت باحساسها الساذج خير شعر في تراثنا القديم لان اجمل الشعر هو ما صدر عن المشاعر دون منطق ناضع يحكم على الاشياء. احل ان الشعر تجارب ولكنها تجــــارب النفس وَلِيسَ تَجَارُبِ الْعَقَلِ ، وقد عَاش من يقول ان اجود الشعر اشده سذاجة واقربه الى البداوة .

ولسنا بحاجة الى ان نستند الى قول هذا القائل وتقدم الحضارة العربية خير دليل على تأخر هذا الشعر ، والا فلنقارن بين مسا قيل في العصر الاسلام .

أما اليونان فقد قالت اروع الشمر في بداوتها ، ولا تزال الياذة هوميروس تعتبر أساس الحضارة الانسانية الفنية ، وقداد الشعراء امور امتهم زمناً طويلًا ، وأثروا في اتجاهها الفني فعدلوا عن القصص الى الفناء ثم إلى التمثيل ثم تحول منهم كثيرون الى الفلسفة على فترات شهدت تقدم عقل اليونانيين وتأخر ملكاتهم الشاعرة .

ثم خضعت اليونان للرومانيين الذين ابتنوا حضارة مادية دونها حضارة الاولين بكثير ، إلا انهم لم يستطيعوا ان يقولوا من الشعر ما قساله هوميروس على الاطلاق . وتعيش هذه الامة اليوم في عصر تفتيت الذرة ويشعر كل فرد فيها بارتفاع قيمتهمن حيث انه انسان اكثر بما كان يشعر اليوناني القديم ، ولم يظهر مع ذلك ما يقرب من ملحمة هوميروس واخشى

ان اقول ما يعادلها حتى لا أكون موضع ظنة ! مرة اخرى نسأل النقاش :ماذا يعني بالتقدم الفني ?

إننا لا نختلف معه في ان الفن خير ما يمثل الانسان ، ولكنا نجمل لتقدم الفن اساساً آخر هو ما فيه من أصالة وطبعية . اماان تقدم الحضارة المادية يتخذ مقياساً لتقدم الفن لظهور آثاره فيه فشيء ابعد من ان يكون مقياساً لارتقائه وتقدمه ، ذلك أن معالم الحضارة المادية لا تعلج بأية حال على ان الانسان الذي يأخذ بها يشعر بانسانيته \_ وبالتالي يبدع الفن المتطور المعبر عن هذه الانسانية العالية \_ أكثر من شعوره بها قبل .. بمنى ان تقدمنا المادي لا يدل مطلقاً على شدة احساسنا بانسانيتنا !!

واخيراً لنا ملاحظة على ما يمرض له الاستاذ النقاش في النقد الادبي ، وهي إصراره على أن تكون عملية الابداع مجالاً من مجالات هذا النقد ، والاضافة الى ضروره استبطان انفمالات القارىء واستكناه استجاباته الذهنية فانا نلاحظ ان النقد الادبي يستحيل عملية نفسية خالصة ، والنقد الادبي كما نمرف يمني اكثر ما يمني بصور الانفمال وليس بذات الانفمال اننا لا ننكر ان يمني النقد \_ الى حد ما \_ بالكشف عما احاط بعملية الابداع ، ولا ننكر ان يمني بأثر الانتاج في القارىء كأماس التذوق أول خطوات النقد، الا ان الاسراف في هذا العمل يخرج بنا عن القصد إذا عرفنا ان دراسة الاثر لاثارة المشكلة الفنية هو النقد الادبي على الحقيقة ، ويوم يحاول الناقد ان يربط بين المضمون الفني والحادثة النفسية الاولى ويوم يحاول الناقد ان يربط بين المضمون الفني والحادثة النفسية الاولى الاثر و مدودته تحت يدبه .

ومن ناخية اخرى نلاحظ ان دراسة عالم النفس شيء آخر غير مسايقوم به الناقد، لان هذا إن كان يصدر احكاماً فأنه لا يجملها مطلقة، مدركا ان النفوس وحلمات لا يمكن ان تتشابه ، بل يجملها نسبية ويردها الى ملابسات الاثر الفني. أما عالم النفس فهو يجنح الى التعميم ويميل إلى الاطلاق ويسمى الى ادراك القوانين النفسية العامة التي تلغي كثيراً من الفروق وتهمل آثار النفوس العبقرية التي يعبر الاثر الفني عن وجودها. وعم النفس الفردي مها يمكن من أمره فهو يدور في دائرة مغلقة وينتبي آخر الامر الى الوقوف عند حدود ما تتناز به حيوات الافراد مستقلة منفردة، فكيف لنا ان نربط بعض هذه الحيوات بعض لنتمرف نسبهاو الوجود يجموعة من النسب لنا ان نربط بعض هذه الحيوات ببعض لنتمرف نسبهاو الوجود يجموعة من النسب الى المدراسات النفسية للانتاج الادبي لم تصل حتى الان الى المدرحة التي يصل اليها النقدوهما مرحلة الحكم Judgment والتقيم الانتيام الله كادي مندور وغيره ان محاولة « بول فالبري »في تعميم ما ذكره يوم حاضر بالاكادية الفرنسية كانت متقسرة لانه كان في الحق بعض بنفسه الخاصة وإن كان قد ساق الحديث على نحو عام .

ومها يكن من شيء فان الاستاذ النقاش - فيا يبدو - متأثر الى حد بعيد بما ذهب اليه كثير من اعضاء الجمعية الفرنسية الفلسفة . وكان ريمون بايير قد حدد رأيهم في هذا النشاط بثلاثة حدود هي الفنان والعمل الفني والشخص المنفط، وبنوعين من التحويل احدهما من الفنان الى البعل الفني والثاني من العمل الفني الى الشخص المنفط. ولو ادركنا ان عمل هذه الجمية فلسفي خالص انتهى بهم آخر الامر الى اعتبار العمل الفني بوتقة لمحولات ميدانها النفس لرأينا الى أي حد بعدت عن ميدان الادب ونقده، فهل يجب الاستاذ النقاش ان ينحو هذا النحو ? خير له ان يدرك ان النقد الادبيان كان يستمين بضروب مختلفة من المارف كعلم النفس وعلم الجمال فانه لا يستجدمها استخداماً مباشراً لان في ذلك قتلاً له وهدماً للممل الفني .

احمد كمال ركي عضو الجمعية الادبية المعربية

٤٨

القاهرة

### هذه السطحية في النقد!

في العدد الأسبق من الآداب كتب الاستاذ محمد روحي فيصل ينقد قصة (مات الملك) لأثرتون ، والتي ترجمها الدكتور سهيل ادريس الى العربية . وكنت احسب ان الأستاذ فيصل سوف يعطي هذه القصة الرفيعة حقها من النقد ، ولكنه – مع الاسف – لم يفعل !.. الذا ?

ان ما يظهر لنا ، يدلنا على انه بدأ يقرأ القصة ، وذهنه خال تماماً من أية مقدرات سابقة بمكن ان تعتمدها نفسية القصة ، ليصبح بمقدورها ان تحقق له مشاركة فعالة في تلك التجربة الانسانية التي تحملها . ولهذا اصر على قلب مفهوم القصة وتضخيم الاشياء الثانوية ، وكان في النتيجة انقدم لنامسخاً مشوهاً ، وبدأ يبني نقده بالنسبة اليه .

اذ كيف يمكن ان يكون كل ما تعنيه هذه القصة هو (.. مكان الملك الراحل من الانسانية ، وعطفه على الزنوج والخلاسيين ، واتاحة الفرصة لأولادهم في ولوج المدارس كالبيض على السواء )!

لا يا سيدي ... انها ليست قصة هذا الملك العظيم ، ولكنها قصة تلك المخلوقات الانسانية الملونة ، في تلك المستممر ات البعيدة النائية حيث يذهب المستممر الابيض ليمتص كل شي ، حتى دماء تلك المخلوقات الماونة ، هذه المخلوقات التي على الرغم من بدائيتها وإحساساتها الفطرية ، وعلى الرغم من كل ما يفعله الرجل الابيض ، تظلل في النهاية تتمتع باعتبارها الانساني ، ووجودها الحي المتميز . فغرانت ، هذا الرجل الابيض الذي يتأفف دائما من مصيره الذي آل اليه .. هذا الرجل ، عوت ملكه ، وهذا الملك يمني بالنسبة اليه ، شيئاً ذا قيمة ! ولذا فهو يتألم ، ولكن ألمه لا يبعثه فيه فقط موت الملك ، بل ان موت الملك ، هو النقطة التي تقلصت فيها كل آلامه الماضية ، التي استيقظت الان . ولكن شعوره بالالم يتفاقم ، نتيجة إحساسه شعوره بالمرازة ، ولو انه كان هذا الالم الذي يعانيه ، فيتضخم لديه ، ويزداد شعوره بالمرازة ، ولو انه كان هذا الله الذي يعانيه ، فيتضخم لديه ، ويزداد الاثر لديه ، ولهذا فهو يريد ان يجمل هذه الخلوقات الصغيرة السوداء ، عس شيئاً من المه ، يود من كل قلبه ان ينقصل اليها جزءاً من هذا الالم ، ولكنه يؤمن بانها لن تفهمه — ولهذا يتعاظم احساسه بالالم !

ولذلك فان ضربه للصبيان كانت نتيجة حمية يجب الاتستدعي الاستغر اب، فهي الطريقة الوحيدة التي ينفس بها المه المكبوت .

وأومي الذي قضى ليلة مرعبة عانى فيها كثيراً من الآلام ، يستطيع ان يدرك ان استاذه يتألم ، وهو يعجب، مع جميع الصبيان ، ( لهذه الحمية التي اوحاها اليه موت رجل بعيد كل البعد خارج عالمهم ) .

فأومي وغرانت يتألمان ، وغرانت يحس انه الوحيد الذي يتالم ، ولكن أومي يحس بألم استاذه ، فيرغب رغبة قوية في ان يزيل عنه بمض الالم ، هذا الالم الذي عاشه بمرارة ليلة البارحة في ممسكر النهر ، وهذا الالم المشترك ، جعل اومي يحس بقربه الى الاستاذ ، وبأن عليه أن يفعل شيئاً ، فكان أن فكر في ان يقدم له صديقه أباس ، الحرذون الذي يحبه كثيراً . هذا الحرذون الذي اشأزت منه نفس الأستاذ فيصل، يحلق بالقصة إلى نقطة إنسانية رفيعة !

إنها نفس هذا الانسان تريد ان تعبر عن عزائها ، وإحساسها بألم الفير ان تظهر إنسانيتها ، وتلك كانت طريقتها الطبيعية لذلك ، والتي تنبع من كيانها الفطري .

وعندما اراد غرانت اومي ان يردد ان الملك كان اباه ، وانه اعطاه جميع الاشياء الحسنة التي يملكها امتنع هذا! فهو لا يعرف هذا الرجنل البعيد الذي لا يمكن ان يكون اباه ، فهو يعرف اباه تماماً ، ويجبه ، ويتألم لاجله الآن .. اباه الذي مات البارحة في ممسكر النهر.

وعندما بدأ غرانت يفربه. لم يصرخ! وبعد ان خرجوا جميهً، وعندما كان في طريقه الى النهر ، لم يكن يجس انه يحقد على غرانت ، فهو يفهم غرانت تماماً ، وان كان هذا لا يفهمه! ولكنه يشعر بانه ضرب بغير عدل ولا حق .

ولكن .. لماذا سحق اومي أباس، وجعـــل يقطعه إرباً، لمجرد خدش بسيط مع انه كان يجبه كثيراً !..

ان ذلك الحد من الانفعال النفسي جمل اومي يسحق أباس، هو نفس الحد الذي تطورت نفسية غرانت اليه ، وجمله يضرب أومي !

ولا يمكنك – بمد ان تنتهي من القصة – الا ان تشمر بالانسان في هذا الخلوفات الملونة وبالوجود الذي يظل يتحرك رغم كل شيء .. هـذا الوجود الذي يمكنه في بمض الاحيـان ان يكون كوجود غرانت .. الرجل الابيض !

وبعد .. لا ادري هل يظل كل ذلك يمني ( مكان الملك الراحل من الانسانية ? ) .

واخيراً لا استطيع الا ان اشكر الدكتور سهيل ادريس ، الذي استطاع ان يحقق بترجمته المشكورة لهذه القصة ترجمة انسانية تزخر بالحياة.. لكل من قرأها من ابناء العربية، فهو واحد من نفر قليل يحسون بمسؤوليتهم في كل شيء نحو هذه الامة .

طرطوس عبد الله يونس

\*\*\*

#### قصة «مات الملك» ...

قرات قصة « مات الملك » في العدد الحادي عشر من «الآداب»وقدرت في الكاتب رقة شموره واحساسه ، كم قدرت للمترجم اختياره لهدف القصة وتقديما لقراء الآداب ، واذ كنت اطالع المجلة وافتح صفحة « قرأت العدد الماضي » لفت نظري النمليق على قصة « مات الملك » ولم اشتر الا ويدي تقذف بالحلة .

اننا نأخذ على الانسان ان يتكلم دون روية او تفكير، فكيف انسان يسجل كلاماً على صفحات مجلة دون روية او تفكير، وإلا فكيف فسرالناقد القصة هذا التفسير العجيب المنقلب رأساً على عقب ?

من قال لحضرة الناقد ان الملك الراحل كان انسانياً أو حتى ان له مكاناً مرموقاً في القصة ? ان الملك ليس إلا عكازاً أراده الكاتب ليعببر به عن احساس الطفل الفطري الصحيح نحو وفاة والده الحقيقي الذي فقد بموته كل أمل في الحياة والحب الحقيقي والذي هو له خيرمن كل ملك على وجه الارض ثم احساس ذلك المعلم المتبلد رغم مشاركته هؤلاء البؤساء في مميشتهم الحشنة فهو ما زال يعيش في برجه العاجي يفكر في نفسه ورفاهيتها وفي الملك الراحل، وكأن الدنيا لم تخلق الا له وبموته يجب ان تموت، وهذه المخلوقات، ماهي الا ديدان لا تستحق ان تعيش – ومن هي هذه الحشرات السود حتى يتنازل حضرة المعلم الابيض من عليائه ليعلمها ? وكم هو متواضع ذلك الملك الراحل الذي اتاح لهذه الحشرات فرص التعلم !

ارجو لحضرة الناقد ان يخوج الى النور ويرى ما يجري حوله من احداث في العالم الخارجي فيتتبع اخبار الماو ماو الزنوج الذين يقدمون ارواحهم في سبيل الحربة ، قبل ان يسمح لنفسه أن يتهم مؤلف القصة بأنه قصر ، لضمور احساسه !! عن الكشف عن عظمة الملك لمطفه على الزنوج .

بيرزيت – الاردن ندى كيالي

\*\*\*

اراد الاستاذ توفيق حنا فيا كتبه عن الشعب المعري، ان يبين مقومات هذا الشعب وسماته ، فلم يجد إلا ان الشعب المصري صابر، يجب السلام والحرية حبه للجمل والحمار . . ثم خيل اليه ان هذه أشياء عامة توجد في أكثر من شعب فذكر النيل والاهرام .

وأراد الاستاذ شريف الراس ان يرد عليه ، فتجاهل الشعب المصري وزعم أن ليس هنساك شعب مصري بل شعب عربي في مصر والسودان وسوريا والعراق ١٠٠٠ النع وهكذا حر"أت كلمة توفيق حنا المتهافنة كلمن يريد أن يتهجم على شعبنا . .

أنني أوافق الاستاذ الراسعلى ان الحدود السياسية ليست فقط في الأمة المربية بل أيضاً في جميع الأمم الأخرى في العالم «خناجر تدمي قلوبنا..» واوافقه على أن هناك أمة عربية واحدة .. ولكن كل أمة تتكون من

نعم .. احرقوه .. ولكن !.. [ رد على كامة الأستاذ شريف الراس ]

وقدر الفول المدمس بالنسبة للمصري كالدكاي بالنسبة السوداني: شعنات من التجارب والأحاسيس . إن كل شعب — وأعني بالشعب طبقات المحكومين من كل وطن \_ يكون تاريخه من صراعه الطويل في آلاف السنين ، في سبيل الحصول على حقوق

جلة قوميات وشعوب .. لكل منها حماتها وشياتها وتاريخها وأرضها وعاداتها

وظروفها الاقتصادية والاجتاعية وأوافقه على أن المصري ككل عربي«يحقد بمنف وإباء على جنود ملمونين أجانب يقتلون أبناء بلده متى شاموا .. »

ولكن هذًا الحقد لن يربطنا فقط مع الشعوب العربية التي أراد الاستــــاذ

إن فقر اء السودان - والسودان من كمان الأمةالمر سة-حين يشربون

« الدكتاي » ، تضطرب في نفوسهمعشرات الحواطر والصور..فيحسون نحوها بعلاقة عاطفية مكينة سببها أن علاقة السوداني بالنخلة علاقة قديمة ..

وهو يستفيد منهاكل يوم تجربة جديدة..وقد كانت الدكاي إحدى تجاربه. ونحن في مصر ، لا نشرب الدكاي .. بل ولا نحس بــــــأية عواطف

نحوها .. رغم أننا ليست بيننا وبين السودان ابة حدود جغر افية طبيعية وما

ذلك إلا لأن الدكاي لم تدخل في تجربة الشعب المصري .

يربطنا مع كل المستعمر ان العربية وغير العربية .

تاريخه من صراعه الطويل في آلاف السنين، في سبيل المحصول على حقوق وحريات، وفي سبيل التغلب على الاجهاد، وفي سبيل تحسين ظروفه الاقتصادية. وهو في صراعه هذا سيمر بتجارب، ويسلك سبلالم تسلكها شموب غيره. وستكون « ما عليش . ويا سلام ، وفركة كعب.. »شيئاً عميقاً جذرياً، ينبع من أعماق تجارب مرونا بها .

وستكون النكتة المصرية القوية التي تهز الحكام وتمسخهم كما فعلت مع الحاكم « قر اقوش » .

وصبره الذي ينتهى حتما بانفجار ..

انفجار استطاع مرقان يبيد حكاماً حكوه مئتي عام واعني بهم (الهكسوس) وظن الأستاذ الراس أنه يستطيع أن يحقر من شأن تاريخنا . . فانتهز قولنا إن الأهرام قد بني على الظلم . . فقال « إن عند ( المواطنين العرب في مصر ) ( كذا ! . . ) عنفاً أحمر ، وثورة شاملة ستهدم الهرم ذات يوم . . »

إن الأهرام جزء من تاريخنا الأسود . . ونحن نحافظ على ناريخنا على إجاله وستكون الأهرام في المستقبل مصدراً من مصادر دخلنا القومي . . . وصة الظلم والنباء ترامت في الصحاري، فصورت اهراما

سيأتي السائحون ليشاهدوا كيف في الفراعين والسلاطين وبقي الشعب المصري قوياً. إن الشعب المصري هو الذي بني سجن مصر والأريزوناواهرام الجيزة . . وهو يوضع في الأولى ، ويحرق نتاج عرقه في الثانية ، ولا زالت في قلبه ونفسه من الثالثة قروح وجروح .

هناك وتر لن تستطيعوا إحراقه .. هو الذي يترنم بالقومبــــة المصرية والشعب المصري في تجاربه وتاريخه ومجتمعه .. فاذا ما احرقتم هذا الوتر.. احرقتم شعباً بأسره .

القاهرة

ابراهيم شعراوي « اسرة الفن الحديث » غارسيا لوركا
عدر حديثاً
عدس البرم
دراسة وترجمة
الدكتور علي سعد
اللاكتور علي سعد
اطلبوه من جميع المكتبات ومن
دار المعجم العربي

0.

#### حول الشعب المصري!

لم يقرأ الاستاذ محمد روحي فيصل كلماتي التي قلت بصراحة وصدق وفهم دقيق لموقفي العلمي انها محاولة اولى — اذ ان مقامي كواحد على اثنين وعشرين مليوناً من المصريين يعطيني هذا الحق في هذه المحاولة الحولى لا لدراسة كا فرم الاستاذ متسرعاً بل لدراسة تخطيطيةاي انها مسودة اولى — لم يقرأ الاستاذ كلماتي قراءة هادئة مطمئنة كا يجب ان يفعل الانسان حين يتصدى لنقد عمل غيره بل سار في قراءاته قفزاً كا يفغل الكونجرو ذو الساقين الاماميتين القصيرتين ولا اعتدر لهذا النشبيه اذ الواقع اني اقصد الحركة فقط لا المتحرك .

الواقع اني سخرت من عملاقية الاستاذ التي اعتمد عليها في هذه النظرة السريمة المابرة ادعاء وتعالماً على مجهود اديب ناشىء ثم يكتفي بعد هذه النظرة المتمالية بقوله: « ان خطر ات اليوم لا تؤلف وحدة .. وفي هذا كفاة! »

ولم افهم ولن افهم معنى كلمته المزعومة في قوله ؛ « فالى ان نظهر على هذه الدراسة المزعومة ... وهل قلت يا استاذ انها دراسة ?.. وهل يمكن ان تخرج دراسة عن شعب عساش على هذا الكوكب آلاف السنين في كلمات من اقل من صفحتين ?.. ان كلماتي عبارة عن رسم كروكي .. تخطيط سريع احببت ان ادعو به كل مصري .. بل كل عربي .. بل كل انسان ان يمرف نفسه بنفسه .. أيكون الوعي عبياً .. وهل الوعي الذاتي جريمة في قرن الشعوب وقرن الحرّية المتقدمة كاعصار ?

الناقد الناقد هو الذي يعتمد على وعي يقظ متنبه وعلى احساس دقيق رهيف وعلى قلب كله حب و اعجاب ومشاركة .

والواقع الذي اقرره وانا سعيد مطمئن اني قرأت كل كلمات الاستاذ من اول « نظرت في العدد الماضي من الآداب ..» حتى آخر كلماته « وموعدنا ان شاء الله مع سامي عطفه في محاولة ثانية خير بياناً واوضح قصداً » ووقفت عندإعجابه بانسان ادونيس حتى اعرف معايير نقده فوجدت انه لو كان قد فهم حقاً كلمات ادونيس لغهم كلماتي ..

القاهرة توفيق حمّا

### «لم يعد هناك رجال» ...

قرأت في المدد الماضي من الآداب قصة « لم يمد هناك رجال » للاستاذ سمد رضوان . . ولا اجفي انها قصة عميقة في المهن ثمالج قضية من المحقفايانا الشرقية ممالجة دقيقة واغية . . لاسيا ذلك الصراع التقدمي بين بطل القصة وزوجته التي لا تلائم تربيتها الرجمية تقدم المجتمع وتطوره ...

على ان ما أثار في نفسي الحيرة ، ان البطل كان متناقضاً في دفاعه عن التقدم والمدنية وكان سلبياً كما الحلن في الفكرة والتوجيه · وربمسا كان لهذا التناقض اثره القوي في القصة لأنها – اي القصة - بنيت عليه . .

وعلى الاستاذ سمد ان يشرح لنا ممناه وإلا فكيف نفسر قوله في نهاية القصة حين اصوت الأم – عايدة – ان تصحب ابنتها وقرينها الى المنزل ابتفاء المحافظة على الشرف . . فيصرخ الزوج « ماذا جرى لك يا عايدة . . لاذا لا تثركها يمملان كما يجبان . . ان سليان رجل ويعرف الذي فيه راحته . . . ثم موقفه الغريب في بده القصة . . « في قهقهاته التي تعلو شيئاً فشيئاً . . . ثم شعرت بألم حاد . . وصرخت . . . وبسم سيدها وهو يداعب ذقنها . . . ثم

حل مندیلًا بلانه دماء وخرج الی حیث کانت أمها .. »

فا هو هذا الزوجالتقدمي ? هل يعلل الاستاذ السبب في ان الوقت الذي تم فيه الزواج كان صالحاً لاجراء مثل هذا التقليد الأسمى ? فأظهر شرف زوجته بطريقة فجة بدائية ?

اننا نطلب تۇضيحاً .

وجيه رضوان

\*\*\*

### دفاع عن الشعر المصري الحديث

ربما كانت تلك الدراسة التي أرخ فيها الاستاذ مجود العالم للشعر المصري الحديث ، أول محاولة جدية ، نحو دراسة موضوعية، واعية، تخضع لقاعدة فكرية معينة ، ذات مفاهم و اهداف محددة ..

ولما لم يكن الطريق الى دراسة جديدة كهذه ، بالسهل المتضح ، فقد كان من الطبيعي ان يضطر الكاتب – اي كاتب – بازائه الى حشد كل طاقاته وامكانياته ، الفكرية والثقافية ، لكي يصل الى غاية فيه ، وهكذا امكن الاستأذ العالم ان يحقق غايته، من خلال هذا الطريق الطويل ، الملى ، بالمزالق والمنحنيات .

والذين قرأوا هذه الدراسة القيمة بحق، وقفوا أمام ظاهرتين واضحتين تميزت بهها ، اولها تلك العملية التحليلية الواعية، لكافة الظروف والملابسات السياسية والاقتصادية التي سادت القرن الناسع عشر، والتي لم يكن الادب المصري حينذاك الا انعكاساً صادقاً لها، وإن كان قد تلقفها من جانبواحد، هو جانب الطبقة الوسطى ، التي كانت تمثل الجيل الصاعد في الحياة الطبقية المصرية ، في ذلك الحين .

الی کل ادیب ، الی کل صاحب مکتبة الی کل طالب ، الی کل صاحب مکتبة

## الاغاني

الكنز الذي كان ولا يزال منذ قرون عماد الدراسات الأدبية وأوسع مرجعادبي وفني خطئته يراعة ابي الغوج الاصبهـــاني

## لسان العرب

المعجم الذي لا بستغني عنسه كل دارس ، وأفضل أثر خلسّد العالم اللغوي المشهور المنسور ابن منظور

كتابان لا تستغني عنهما اية مكتبة تخرجها دار الفكر ودار مكتبة الحياة ، باجزاء متسلسلة

نحرجها دار الفكر ودار مكتبة الحياة ، باجزاء متسلسلا وبتحقيق دقيق ، وطباعة انيقة واسعار زهيدة

01

1 7 4

وبالرغم من ان هناك بعض الاقاط الدقيقة التي تستوجب المناقشة ، إلا انها لبست من هدفنا في هذه الكلمة، ولذلك فسنمبرها الى الظاهرة الاخرى حيث نرى الاستاذ الكاتب ، يحاول ان يتخذ من نفس القاعدة الفكرية الجماعية ، التي ربط فيها بين واقع الشعب المصري الاجهاعي ، وواقعه الادبي ، مقياساً فكرياً فردياً ، يمكن ان ينكمش أو يتمدد ، وأن يضيق او يتسع ، وان يتخذ اشكالاً تطول او تقصر ، حسبا برى ، ومن ثم فقد تسنى له أن يسلط اضواءه على جانب دون آخر ، بل وفي أغلب الحالات على شاعر دون آخر ، كما هو شأنه في الأول بالنسبة لشعراء كمعد الحمود ابو الوفا ومحمود حسن اسماعيل ، وفي الثاني بالنسبة لشعراء كمعد الحميد الديب، وعبد المعطي الهمشري ، وصالح الشرنوي ، وكان ذلك معناه في حساب الحقيقة ، وفي حساب الاستاذ الكاتب ، هو ان اضواءه يجب ان تتركز ، وبقوة حادة ، حول نفر من الشعراء ، يعرفهم ، ويغوص الى اعمالهم الفنية ، ويستمين بهم ليكونوا نقط ارتكاز مستقرة ، يستطيع الننقل بينها الى هدفه ويستمين بهم ليكونوا نقط ارتكاز مستقرة ، يستطيع الننقل بينها الى هدفه الأخبر!

وليس من شك في أن عملًا نقدياً ما تتخطفه المجلة ، أو التحيز ، او اللامبالاة ، لا يمكن ان يكسب الا انتصارات وقتية او موهومة .. هذه الكلمة لا بد منها للخلوص الى مناقشة تلك النتائج التي توصل اليها الاستاذ العالم ، والتي لخصها في ست خواص عامة ، تكون شخصية الشعر المصري الحديث ( يراجع المقال ) .

والحق ان هذه الخواص الست ، ماثلة في الشمر الحديث بعامته ، سواء منه المصري ، أو العراقي ، أو حتى السوداني ( وفد فات الآداب ان تحدد له مكانه من عددها المعاز) ، ذلك لأن ( المظهر الجدي الصياغة الجديرة،

صدر حديثاً

القسم الثالث من

المعجم

تأليف

العلامة عبدالله العلايلي

دار المعجم العربي

بيروت ، ص.ب ۲۳۲۹

هو الحروج من التقريرية الى التعبير بالصور تعبيراً بنائياً ) ، وذلك ايضاً ( لأن التفيلة الواحدة ، والحوار الجاني ، والتعبير بالصور ، كاما وسائل صياغة متكاملة لأبراز المضمر ن الرازاً فناً ) .

لست ادري هل اكون مغالياً فيا لو اكدت للاستاذ العالم، ان الحاصة الوحيدة التي يمكن ان يكون قد اكشفها فعلاً ، انميا هي « صياغته الجديدة » حيث ان الاستاذ العالم يعتقد مع الشاعر الجديد . . «انه قد قضى على الشكل نهائياً . . » اي ان القضية الشكلية فحسب : هي التي تمثل القيمة الاساسية في العمل التقدي عند الاستاذ الاساسة في العمل التقدي عند الاستاذ العالم . . وهكذا يناقض الاستاذ ما قرره بنفسه قبل سطور من ان (هناك طائفة من الشعراء المحدثين ، تستخدم التفعيلة الواحدة اساساً ، وتخفف من حدة القافية ، وتبقى صياغتها مع ذلك تقريرية جامدة ، تستطيع ان تجمع مقطعاتها فتركب منها قصائد قديمة !)

ومن هذه الراوية بالذات ، ينصح الاستاذ العـــالم للفيتوري والمنتيل (بالتخلي عن قيود الشكل التقليدي ، واستيعاب الآفاق –اي الاشكال–الانسانية الجديدة ، والمشاركة في تعميق آفاتها الرحبة ) .

والحديث عن النفس صعب وأليم ، غير ان كلمة مسموعة، لناقد مكين، في موقف بارز ، لا يمكن ان تترك لتعبر دون تركيز مستوعب، والا فان المنطق الذي يجيز للاستاذ العالم، ان يقرر ان ( الفيتوري يعد امتداداً لمدرسة ناجي ) هكذا وبدون ركيزة ما ، سوى خاطر يومض في خيال الناقد. نفس هذا المنطق يجيز لقائل ما ان يقرر ان الاستاذ محمود امين العالم ، يعد امتداداً لمدرسة ابن قتيبة ، على ما بينها من فروق !

ظاهرة اخرى عامة ، لا بد من الاشارة اليها ، وهي شيوع الاحكام غير المفسرة إو المحددة ، في ثنايا المدراسة ، فدرسة ابولو جميمها (تمارس التجارب الذاتية ، وتمضغ الابعاد الباطنة ، دون ان تعرف القيم الانسانية العامة ) ، و (محود حسن اسماعيل نمط كامل لانفصال الشاعر عن الحياة ) وفوزى المنتيال ( ممزق بين فردية منطوية معزولة ، وفردية منضوية ) ومحد الفيتوري ( يعيش داخل مأساته الخاصة ) .. وفي هذه القصة الاخيرة ، نحسب انه يعني تلك المجموعة الشعرية التي تتحدث عن ماساة الانسان نحسب انه يعني تلك المجموعة الشعرية التي تتحدث عن ماساة الارض الاسود ، مأساة الملايين من السود الافريقيين موزعين في قارات الارض جيماً ، وماساة اللايوف من السنين تعبر بهم ، وهم حيث هم من تقدير الحياة والانسانية والتاريخ .. ورغم ذلك فهي مأساة الفيتوري الحاصة ، كا

ولكن من يدري، فلمل عذر الاستاذ في انه بحث عن القومية المصرية، في شمر الفيتوري، فوجد بدلها القومية الافريقية، فاختلط عليه الرأي، فظنها انطواء الانسان الاسود على نفسه، ومن هنا فقد حق لميزان النقد ان عيل في يديه الى حد الاختلال..

ولكني اسارع فاطمئنه الى انه لو عـــاد فبحث مرة اخرى عن القومية السودانية في شعر الفيتوري ، فلن يجد الا قوميته الافريقية ، ولمله حينئذ لن يملك الا ان يلقى الميزان من يديه باحثاً للنقد عن ميزان جديد .

القاهرة محمد الفيتوري

### « نرجس » ... « في الحي اللاتيني » تتمة المنشور على الصفحة ٣٠

إن عليها ان تحبه وإنه جدير بأن تفى من اجله إنه لا يبحث في الحقيقة عن تلك التي يجبها بل عن تلك التي يجب أن تحبه . أجل يجب . و هذا النوع النرجسي من الحب لا يكون للاتصال الجسدي فيه الاعتبار الوحيد . وما دام لم يحصل حتى الآن على ضالته فلا بد ان يضيق بباريس كا ضاق بشرقه . . ويضيق بنساء باريس كا ضاق بنساء شرقه . . وكا هرب من شرقه نراه يهرب من باريس — مدينة النور — إلى الظلام . . إلى السينا . « ايس الا صحراء ، صحراء آلم من صحراء شرقد ك » . . يجب إذن أن نسير في القصة، وحين نسمه يتحدث إلى نفسه عن شياطين الشهوة التي تطل من جميع منافذ نفسه . . وعن رائحة المرأة المحبية . . وعن جوعه الشره اليها . . فيجب ألا نخدع عن القصد . . يجب أن نعم أنه هو نفسه كان مخدوعاً او فيجب ألا غدع عن القصد . . يجب أن المم أنه هو نفسه كان مخدوعاً او غداء أحين كان يظن أن هذا علة البحث عن المرأة . .

واللوحة الثالثة منالقهم الاول تعطيناتصو يرأدقيقاً لطبيعة بطلنا النرجسية. إنه يشمر دائمًا بأنه جدير بأن يجب.. خليق بـــأن يستلفت النظر ويسترعى الفتاة التي لا يعلم من أمرها شيئاً .. هذه الفتاة التي لا تعرفه .. تمنحه يدها أو على الأصح يغتصب يدها – ويقبض عليها فتتمامل قليلًا بـــين أصابعه القوية ويضغطها ببعض القسوة « فاذا هي تتطامن وتستسلم الضمة القاسية » كل هذا يمتبره بطلنا النرجسي « دليلًا على أنها بدأت هي كذلك تميل ( اليه ) قليلًا » ولكن لماذا تميل اليه ? الجواب عنده .. الجواب الوحيد : لأنها يجب ان تميل اليه .. « يجب » ليس غير .. وهي بعد النرجسية التي توحي اليه بهذا الوحي : « عليك الآن ان تخرج . أن تمحي كـــأمير الأحلّام . خلفها في هذّا الغموض اللذيذ تفكر َبك طويلًا بعد ذهابك ».. إنه وحي النرجسية . . إنه شعور النرجس بالوجوب والجدارة والأهليسة والاستحَّقاق ثم هو يتوقع أن تفي بالوعد الذي أذعنت له إذعاناً في السينما وانها يجب ان تأتيُّ . . ويطول انتظاره فيهبط عليه وحي النرجسية : « ما يدريني ? قد تكون هي الآن في منعطف قريب ترقبني منه» –كذا – ولا ً تأتي فيتساءل ثائر أ : « لماذا ? . لماذا? انه لا يفهم السبب » . . ثم يتماكمه توهم الاضطهاد : « لماذا تخدعه ? » ... ثم يتساءل : « اكانت شفقة » منها عليه أن تمنحه هذا الوعد بالمجيء ? وهنا يتوقف . . فجأة حانقاً ثائراً ... لاً .. لست بحاجة الى شفقة أحد ... » و لنا هنا وقفة: لماذا استراح صاحبنا نسبياً لفكرة « الحدعة » التي صور بهاوعد الفتاةله بالمجيء ولم يسترحلفكرة «الشفقة » ? لماذا توقف فجأة صدا الحنق وهذه الثورة ?? .. من الطبيعي أن يستريح النرجسي نسبياً لفكرة الجحود والاضطهاد تبريراً لتجاهل الغير له لأن توهم الاضطهاد ملازم للشعور المفرط بأهمية الذات .. ولكن لا يستريح النرجمي لتصور « الشفقة » وهو في ثورته على هذا التصور منطقيُّ الى أبعد الحدود مع تركيبه النفسي .. كيف ??.. من البديهي ان فكرة « الحدعة »لا تتضمن معنى الانتقاص بينا تتضمن فكرة الشفقة معنى الانتقاص! فكل إنسان قابل لأن يخدع ولا فرق في هذا بين غبي أو ذكي .. ولكن ليس كل انسان قابلًا لأن يشفق عليْه .. لان يكون موضوعاً تنصب عليه شفقة الآخرين . فالواقع أنّ إشفاقنا على الناقصين نوع من انو أع التمويض ٍ المعنوي عما بهم من نقص . إننا. لا نشفق على القوي .. بل على الضعيف.

ولا نشفق على السليم بل على المريض .. ولا نشفق على الكبير .. بل على الصغير . وهكذا يتضح لنا مدى ارتباط الشفقة بالنقص .. انها تستنزم وجود كاثن ناقص أي أن النقص من لوازم القابلية لاستحقاق الشفقة .. إذن فالشفقة عند بطلنا معناها الإنتقاص .. ومم ? من ذاته تلك الى يشعر بأهميتها ... ويشعر نحوها بكل الاجلال والحب والتوله . وحين يمترف امام نفسه بأنه إنسان يستحق الشفقة فهذا اعتراف منه بأنه إنسان ناقضي .. لهدذا توقف صاحبنا فجأة «إنني أقوى من الشفقة وإني لأهِز أبها . أنا إنسان سوي أعيش بحرية وافعل ما اشاء . وأرفض قبل كل شيء أن أكون موضع شفقة أو رئاء . لست بحاجة الى أن يتصدق علي أحد بماطفة » وهكذا يكون أو رئاء . لست بحاجة الى أن يتصدق علي أحد بماطفة » وهكذا يكون أو رئاء . النفسي لصاحبنا

وإذ يستريح إلى التبرير الوحيد الممكن الاحتال نسبياً - الاضطهاد - يكون رد الفعل هو الرغبة في الانتقام من المرأة .. تلك الجاحدة : «إن قصاري ما ينبغي له ان يفعل هو ان يأخذها بين يديه فيمصرها ويمصرها ويمتص كل حلاوتها ثم يلفظها كا تلفظ النواة وسيرى بعد ذلك وسيشعر شموراً لا تردد فيه بأنها هي المسكينة التي تستحق الشفقة والعطف » . . فلنتذكر هذا جيداً .. وحين يقدر لبطلنا ان تجبه امرأة لن ينمي مرارة هذا الاضطهاد الطويل .. سيكون طاغية مستبداً . وسيحاول أن يجردها من إرادتها . وسيعاول أن يجردها من إرادتها . وسيعاول أن يجردها لينكل بها .. سيكون الهنكبوت الخيف الذي يشل قوى فريسته التي يشل قوى فريسته التي ينقل بها سوء الحظ في شباكه .. وبعد أن يشبع جوعه الشره إلى تسأكيد الذات لن تكون له بعد هذا غاية .. ولا ضمير ، ولا اخلاق .. بسل المنات لن تكون له بعد هذا غاية .. ولا ضمير ، ولا اخلاق .. بسل نطاق القضية العربية .. والمجتمع العربي .. فكل القيم تنبع من ذاته .. لأجل نطاق القضية العربية .. والمجتمع العربي .. فكل القيم تنبع من ذاته .. لأجل ذاته .. وسيكون هذا هو فعله بجانين حسين ناق دور حانن .

إننا لن ننتهي من هذا البحث لو تتبعنا جميع الشواهد ، فليس أمامنا إلا ان نخرج من طوايا القصة أشياء نضعها على المائدة أمام عيني القاريء وعليه هو أن يقول لنا ماذا تكون العلة إن لم تكن النرجسية في أعمق اغوارها: « ووهنت نفسه حين قرأ في رسالة امه وصف اجتاع للاسرة كان هو فيه مدار الحديث ، اي مكان له في قلوب ذويه! وما احوجه الى ان يستشعر هنا مثل هذا الحب والتعلق والاخلاص . لقد كان هناك يشرف على حدود عالمه فيمي قيمته . اما هنا فعالم ضائغ الحدود بعيد المسافات يحس انه لا

يمدو ان يكون فيه اكثر من ورقة جافة من هذه الاوراق الكثيرة التي تسقطها ربح الخريف عن الشجر ».

« وابصر صديقه يتأبط ذراع ليليان ويمفي بها الى فندقه. وحسين شعر بأنه وحيد في الطريق حاول طويلًا ان يسكت صوت نفسه وهي تنساءل : أثراني وقمت من نفسها موقع الرضى ام انها ..» ولم يتم صوت نفسه العبارة وأشفق من الجواب فجهد في ان يغير الحديث بالتفكير في موضوع آخر ». « وسقط كل الحوف والهيبة والـتردد والاضطراب .. أكان حقا بحاجة الى ان تطلب منه سيكارة او ان تقترح عليه دخول المقهى حتى يشعر بشخصه . حتى يشعر بانه انسان حي .. انسان حر ?» .. وطوال الطريق جمل يتكلم . لم يكن بريد ان يترك لها عال الحكم عليه أياً كان هذا الحكم . وقد غول على ان يمسك زمام المبادرة ما دامت قد سلمته طرفه عن رضى?» فلهاذا كان يريد ألا يترك لها عال الحكم عليه ? لان الحكم تقويم،

04

.. وهو ينظر الى حكم الغير عليه نظرة الشك والحوف والريبة والتوجس فهناك حكم واحد يرضي الطبيعة النرجسية هو الحكم الذي يصدره النرجس على نفسه .. اما وهو لا يعتقد ان احداً سيمنحه هذا الحكم المرضي بهذه السهولة فهو يتوجس خيفة من كل حكم .. فالنرجسي ينظر الى « الآخر » نظرة الريبة والشك والحذر ويجب ان يطابق حكم « الآخر » حكم الذات على ذاتها وهذا هو الشرط الوحيد لرضاء النرجبي عن احكام الغير ..

« وشق عليه ان يجرح الصديق الذي عرفه الى هذه المرأة – لبليان بوان تجرحه هذه المرأة بالذات . ومسا يدريه اذن ان تستهزى به هو بالذات امام اول رجل تلقاه بعد ان تفادره ?»هذا هو السر في انه لامس شفتيها « ملامسة خاطفة وابتسم لها وهي تهبط السلم بسمات مفتصبة » وهذه هي علة عدم رضاه عن نفسه. وهذا تعليل الضيق الذي لم يدرك له تعليلاً. ثم ها هو يؤكد لنا او على الاصح يعترف اخيراً بانه لم يفر من الشرق ولم يحمل على الشرق حملته بسبب من كبت او حرمان . . ولم يهرب الى باريس من اجل النساء العاربات. . والعطاء الذي يبذرنه بلا حساب . . فلو كانت الازمة ازمة كبت وحرمان لانهى العراقة واحدة نحو الحل . . لكنه مر سهاتين النجر بتين دون ان يتقدم خطوة واحدة نحو الحل . .

«ألت ترى الحرمان الذي عشت منهن فيه – في الشرق – خيراً من هذا العطاء الذي تعيش فيه من نساء باريس ? ».. امسا تحسره هذا على الحرمان فساوق بطبيعته النرجسية الى اقصى حد، ثلك الطبيعة التي لم تجد في العطاء الا جوعاً وتعطشاً .. حيث كانت في الحرمان تستطيع ان تلجأ الى الحيال والتحايل و انتحال العلل والتبرير المرضي فنفسر ظو اهر « ذلك الحب الذي لا يصرح عنه ولا يتحدث فيه » هنالك في شرقه .. تفسيراً يرضيها. فاذا كانت «ناهدة» لا تحدثه الا حديث الشعر فانه يشمر «انها تحب شعره و انها الغلاف من الاعجاب بادبه ».. إذن فقد كان ثمة مجسال في الشرق .. في الحرمان .. في الحب الذي لا يصرح عنه .. للاحتال المربح نسبياً .. اما هنا في باريس .. في الحب المكشوف .. فلا مجسال لاحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال واناغ هو القطع والبقين المكشوف .. فلا مجسال لاحتال واناغ هو القطع والبقين المكشوف ..

و في اللوحة الاولى من القسم الثاني نقف امـــــام اقوى دلالة على الطبيعة

### صدر حديثاً :

### کاندیدا برنارد شو

وهي الكتاب الرابع من سلسلة روائع المسرح العالمي ، وقد نقلتها الى العربية الآنسة سميرة عزام

دار العلم للملايين

النرجسية الكامنة في اغوار بطلنا.. نقصد ذلك المونولوج في ص١٦١ الذي حدث به نفسه في ليلتين متواليتين بعد ان عرف جانين بقليل .. وهنا نحيل القارىء الى كلامنا عن جانين الواقع وجانين المثال .. وبعد هذا يكون في مكنتنا ان نقسم حديث البطل عن جانين في هذا المونولوج ص ١٢١ الى قسمين :

تلك التي ظلت ولا تزال حتى ص ١٢١ غائبة عن وجوده . ولم يكن حديثه حتى ص ١٢١ عن « جانين الواقع » التي ملأت وجوده الفارغ بل عن «جانين المثال » التي ستملأ «بمد الان هذا الوجدد الفارغ الذي يبحث ابدا عن معنى ذاته » حتى يتحقق المثال في واقع . . في وجود . . في امرأة . وحتى اللوحة الاولى من القسم الثاني من القصة لم تكن « جانين الثال » قد وجدت بعد في واقع ولكن كانت «جانين الواقع » قد ظهرت على مسرح القصة وان كانت هذه ستندمج في تلك عما قريب في اللوحات التالية . والى ان يسأل ( هو ) نفسه : هل تنوي ان تتخلف من الوزارك وتنفض عنده آثامك ? » الى هنا يكون قد فرغ من الحديث عن المثال . . ثم يدلف الى الحديث عن الواقع خديث من الروح لحديثه عن تلك المثال . . ثم يدلف الى الحديث عن الواقع خديث الحب في الروح لحديثه عن المواقع – فهو لم يحب جانين الواقع بمد والتملق . . . اما هنا – عن الواقع – فهو لم يحب جانين الواقع بمد لنلك المثال يوم تنوحد جانين المثال عانين الواقع . . يوم يمتص الواقع المثال .

وقد بدا يجب جانين الواقع .. بل الاصح انه بدأ يعلق عليها الآمال .. وبدأ رجاؤه يقوى في ان تكون هذه هي تلك التي يبعت عنها .. متى ?.. ولماذا ? لانها اعطته الاشارة التي لا يخطئها التركيب الترجسي «فلقد اشمر ته انها وثقت به – ليلة روت له مأساتها – وتعلم انه غدا يشاركها بعض حياتها وهو من اجل هذا استماد به ش ثقته بنفسه » « وحين فرغ من ترجمة القصيدة – الحرمان – . رآها تنهض اليه على هيئة فتدنو منه وتضع كفيها على كنفيه وتجعل عينها في عينيه وتهمس : « ما اروعك يا شاعرى ! » ها على كنفيه وتجعل عينها في عينيه وتهمس : « ما اروعك يا شاعرى ! » ها الواقع يصمد بجناحي نسر الى المثال. او ها هو المثال يهبط منقضاً على الواقع يصمد بجناحي نسر الى المثال. . او ها هو المثال يهبط منقضاً على والتصق « بشفتي جانين .. كانوروحاً تمانق روحاً » او على الاصح كانت ذاتاً تمانق ذاتها . واد تسأله جانين عن عهد الصداقة تمان يسرخ مع أرشيدس : « وجدتها » ولكنه قال لها بالمني كان يستطيع ان يصرخ مع أرشيدس : « وجدتها » ولكنه قال لها بالمني كان يستطيع ان يصرخ مع أرشيدس : « وجدتها » ولكنه قال لها بالمني كان يستطيع ان يصرخ مع أرشيدس : « وجدتها » ولكنه قال لها بالمني كان يستطيع ان يصرخ مع أرشيدس ؛ « وجدتها » ولكنه قال لها بالمني كان يستطيع ان يصرخ مع أرشيدس ؛ « وجدتها » ولكنه قال لها بالمني كان يستطيع ان يصرخ عو أحدك يا جائين ! »

ولكن بقيت صورة « هنري » يرى فيه غريمًا يقتمم ممسه جالين وإن كان في ذهنها مجرد ذكرى . . وحين يسألها : « اعلم أية ذكرى هي . . ولكن هذا الشخص المائل امامك ألا يستحق أية . . . . » كان يصدر صدوراً اميناً عن الطبيعة النرجسية . فهو يعلم سلفاً بالجواب . . يعلم أية مكانة له في نفسها وقلبا . . يعلم أنه يحتل كيانها كله . ويسأل لا لأنه لا يعرف

الثمن ليرة لبنانية

بل لأنه يستزيد .. كمادة الريفي عندنا إذ تتحقق له أمنية عزيزة فيطلب من آخر أن يخزه بدبوس كي يصدق أنه ليس بالحالم وهو بعد يعلم أنه ليس بالحالم ولكنه فقط يريد أن يستزيد .. أن يتلذذ .. إذن فقد وجد بطلنا ذاته .. أخيراً .. وها هو يشمر : « بالفخر والاعتراز إذ يدخل قاعة السوربون الكبرى وجانين الى جانبه .. ولقد وأى العيون تلنفت اليهافي نهم لا يتنزه عن الفيرة » إنه هنا الميل إلى السرض والاعلان عن الذات . ويدل على هذه الازمة ويؤكدها تصرفه ذاك في مطعم « لوي غران »حيث عرف أصدقاء ه الى جانين .. فهو « يهم بأن يدني شفتيه من خدها» كأنما يريد أن يؤكد لرفاقه أن هذه ملكه .. وكأنه يقول لهم « انظروا .. انظروا .. هأنذا أستطيع وحدي أن أفعل هذا معها .. إنها ملكي ..

يقول الفوضوي « ماكس ستيرنر » : «أنا أمتلك ذاتي حقاً من اللحظة التي أعي فيها ذاتي وأنقطع عن البحث عن هذه الذات ».. وماكس ستيرنر لا يعرف من الحب إلا ذلك « الحب الأناني » : الذي يرى الكائن المحبوب شيئاً خلق لإرضاء الذات الأنانية و ( غذاء لأهواء الأنا ) » .. وشبيه بهذا الكلام قول « فرويد » – في ممرض حديثه عن النرجسية – « يجتــنب الموضوع الجنسي إليه في المادة جزءاً من نرجسية الأنا ومن ثم ينشأ مايسمى بالإغراق في تقدير القيمة الجنسية للموضوع . فاذا اضيفت إلى هذا غــيرية موجهة الى الموضوع ومشتقة من أنانية الحب اصبح الموضوع الجنسي على درجة بالغة من القوة والسمو ونستطيع ان نقول انــه امتص الأنا بكليته » أي أصبح هناك توحد أو اندماج بين الأنا والموضوع .

هذا البحث للربط بين « النرجسية والفوضوية والوجودية » على اســـاس نفسي .. لأن عبادة الذات هي العامل المشترك بين الثلاثة.. ولكنا لن نفعل وقد نفعل في بحث مستقل . ولكن لا يفوتنا هنا أن نذكر ان صاحبنا اللبناني شاب يعتنق أفكار « سارتر»وليس من قبيل المصادفة قوله :«..أي عمق ونفاذ هذا الذي تكشف عنه نظر ات سارتر في المسئولية والحرية . لسوف يذكره طويلًا فها بعد . سيذكر حركات سارتر هذا في عينيـــه وقساته ويديه يوم يميش أشهراً طوالاً مع « ماتيو » بطــــل « دروب الحرية ».. ونحب أن نخطو خطوات سريعة الى نهاية هذا البحث وللقارىء حرية المراجعة والبجث البطيء إن لم تكفه اللمحة الخاطفة.. : ها هي جانين قد أشعرت صاحبنا بذاته وأشبعت غروره .. وعالجت في كيانه النفسيذلك الجرح العميق . . الشعور بالنقص . . « لا . . لم يكن جميلًا وقد كان واثقاً من ذلك » وقد أصبح : « يحسبأن سرته تكسب وجهه طابعاً من الرجولة لا تقابله المرأة باللامبالاة . وإن الغرور ليدغدغه إذ يذكر أن الشقرةلا تتنافر مع السمرة » .. وأخيراً .. واجهته جانين بالسؤال الكبير « ماذا بعد ?» ... ويثيره هذا السؤال فيقول: « ولكن لماذا تطرحه هذاالسؤال? أهي تحبني حقاً ? أو ما تدرك أن إثارة هذا إلأمر تنغص على هناءتي !» ولنا هنا وقفة لن تطول : إنها تطلب منه الزواج . غاية المرأة .. فلماذا يقابل هذا الطلب الطبيعي بمثل هذه الثورة ? ولماذًا يكون طلبها هذا مدعاةالشك في حبها له فيتساءل: أهي تحبني حقاً ?.. اننا نحيل القارىء على فكر ةالذاتيين عن الزواج وبخاصة « شوبنهور » و « بیرون » و « نیتشه »و« شبنجلر » ليملم ماذا تكون فكرة النرجس عن الزواج ... إنها فكرة قوامها البغض والكراهية والنفور والإنكار والاشئزاز لأن مقتضاها أن يكون الرجل

بحرد وسيلة لإنجاب الأطفال .. بحرد أداة .. بحرد فنطرة تمبرها المرأة الى غايتها الطبيعية .. حفظ النوع .. لا غاية تعيش المرأة من أجلها . والذاتي او النرجبي يقبل كل شيء إلا أن يكون بحرد وسيلة او قنطرة أو أداة . إن ذاته غاية الغايات . وحسب المرأة أن تحبه وأن تغنى في حبه فهذا أيضاً بجب أن يكون لها غاية الغايات . فان كانت جانين تحبه حقيقة فلا أيضاً بجب أن يكون لها غاية الغايات . فان كانت جانين تحبه حقيقة فعليها – في رأيه – أن تقنع بجبها له، عليها أن تعيش من أجل غاية واحدة هي حبها له .. فليس بعد هذا شيء بجوز لها في شرع النرجسية أن تنشده .. هي حبها له .. وتقترن فكرة الزواج لدى الذاتيين على المعوم وخاصة لدى لا شيء ... وتقترن فكرة الزواج لدى الذاتيين على العموم وخاصة لدى النرجسيين منهم بفكرة الامتلاك ، والاستحواذ كما تقترن لديهم – لدى النرجسين — بالبرودة والضجر والروتين والرتابة .. الد اعداء التركيب النرجسين الذي ينزع دامًا إلى الحركة والنشاط والاستثارة .. الد اعداء التركيب

أما عن مصير جانين فهو المصير المحتوم لفريسة المنكبوت النرجس. مصداق هذا قولها : « ذلك كان شأني دائماً : ضميفة غاية الضعف في حبك. أما أنت عزتك هذه التي تحب الى الشرق وتنفضه في آن واحد » وقوله : « حق ما تقول وليس الى انكاره من سبيل. لقد كانت هي دائماً كذلك وذكر ما قالته له منذ ايام : « لقد طبعتني بطلبمك وسأظل ابداً اسيرة قبودك . إن مصدي تقرر منذ رأيتك . لم تبق لي إرادة .. » وهكذا استهلكها .. صاحبنا المنكبوت .

وختام الدلالات على نرجسية البطل حديثه التالي إلى جانين :

« - مسكينة هذه الأسبانية ! كان في عينيها الأنس بي والرغبة في اللقاء . وقد واعدتها بالفمل مساء اليوم التالي – ونظر الى سساعته ثم ضحك – أي الآن . . أعتقد انها منذ ربع ساعة تنتظر قدومي إلى تحطة « الأوديون » – ثم فاجأ نفسه يتحدث هذا الحديثالثقيل الذي يرشح منه الغرور »

ولماذا يخلف «دون جوان » وعده: ما رأبه في ان اذهب الان
 لافسح له الجال ?

( فالقي رأسه على صدرها الحار وهو يتمتم ) :

آنحسب جانین ان « دون جو ان » یؤثر علیها احداً ? تلك كانت تسلیة عابرة و ان جانین لنملم انها اجمل حب فی حیاتی ۰۰ »

تخيلوا مبلغ ألم جانين وهي تسمع منه هذا الحديث.. ثم وهي تقول له: « ولماذا يخلف « دون جو ان » وعده ? » وكونوا على يقين من انــــه كان يتعمد ان يعذبها ويتلذذ بهذا التعذيب لها ..

اخيراً.. نظن اننا قد اعطينا القارىء ما يكفي، وعليه هو ان يراجع القصة ليرى ما اذا كانت جزئية واحدة تفلت من احكام هذا النشريح. ولن نمضي في هذا البحث الى اكثر مما ذهبنا .. لاننا قد قلنا سابقاً بتفلب عنصر الاختراع والصيغة في القسم الثالث من القصة .

وآخراً .. لقد كان الدكتور سهيل ادريس رائــــداً يرود الطريق الوعرة نحو قصص عربي يقوم على التحليل النفسي الدقيق الامين الواعي الذي لا تنقصه الشجاعة والجرأة والصدق .. وهذا ما كنا نحتاج ونفتقراليه في ادبنا العربي المعاصر بعامة ..

القاهرة نجيب سعروو من رابطة ( الألم ) المشترك

00



#### [ من وحي السيمفو نية « الحامسة » لبتهو فن ]

سأظل أصعد من جديد اكبوا وأبدأ من جديد فلتسخري بي يا رياح وقيدي في القاع خطوي ولتطفئي كل الشموع سأظل اصعد من جديد

والويل للمتساقطين كأنهم ورق الخريف على طريق العابرين كانوا هنا متزاحمين على الينابيع الدفوقه يتسابقون كأنهم مرح الفراشات الطليقه طرقت اكفهم النحيله ابواب هاتيك المسافات الطويله ثم انثنوا متقهقرين هشيم أعشاب تذريها أعاصير السنين يتلمسون طريقهم من حيث جاءوا هاربين أعاقهم زيف وأعينهم بحيرات يطل بهن قرصان لعين خلف ارتعاش الظل كاللص اللعين كم ذا يلوح ولا يبين لكنني ما زلت أصعد وحدى هنا ما زلت أصعد وابعثر الظلمات ما زالت دفائنها مخبأة الكنوز ومظلتي في الهول كانت قبة الليل العجوز أبني واهدم . . ثم أبني من جديد للفجر .. للفجر الذي حنّت له نفس المشوقه فالبرع الغافي بأعماقي تفتحه انامله الرقيقة

عي الدين فارس

مآزلت أصعد وحدى هنا ما زلت أصعد واللمل قثال مصقد هجرته آلهة القرون وزابلته رؤى قياصره القدعه عيناي بالأفق البعبد ترود أرصاد النجوم تطوي متاهات الغموم ما زلت أصعد وحدى هنا ما زلت أصعد والريح تجذبني بمشجبها العنيد للقاع يا أختاه تجذبني بمشجبها العنيد وخُواطري البلهاء تعلق بالصدى المنغوم في الافق البعيد وتلمُّ أركان المعمد وأنا أريد وكم أريد ... و لست املك ما أربد! الربح تجذبني بمشجبها العنيد للقاع يا أختاه تجذُّبني بمشجبها العنيد لكنني سأظل أصعد رغم إعيائي الشديد .. النور في الافق البعيد ينداح منساباً خلال سقيفة الغيم الطريد كم ليلة كنّا نشد حبالنا والبئو ما زالت قرارتها بعيده

متلفت كالطير كنت على طريقي والغيوم مروّحات سأظل ارتقب الحصاد .. اختاه قد حان الحصاد حصاد عالمنا الجيد

زادي احتراق مشاعري وضلوعي المتخاذلات

کرؤی متاهات شریده

والريح تجلدنى سواعدها المديده

القاهرة

ان تاریخ الآداب الانکلیزیة\* لایحفل بمؤلف مسرحی یستطیع ان بزاحم جورج برنارد شو علی المرتبة الثانیة فی هذا

## جورج برسارد ستو

بتلم سشليمان موسي

[ بمناسبة ذكراه الحامسة ]

المضار. ومع ان شو نفسه حاول ان مجط من قدر شكسبير في كثير من نقداته وغمزاته ، كي مجل هو في المرتبة الاولى فقد بقى شكسبير وسببقى فريد العصور والاجيال .

على ان الشهرة العريضة التي تمتع بها شو في حياته وما زال يتمتع بها الى اليوم ، ثم تتع لكاتب آخر من كتاب القرف العشرين . ولم تكن شهرته وليدة الصدفة العابرة بل نتيجة للبحث المتواصل والجهد الشاق ، بالاضافة الى مساحبته به الطبيعة من ذهن لامع وعقل جبار وجلد على العمل عظيم . وبالرغم من ان هذا الايرلندي لم يدرس دراسة منتظمه ، ولم يحصل على درجة جامعية فانه قد كتب المجلدات الضخمة من مسرحيات وقصص ونقد وسياسة وفن واجتماع . وقد طبعت مؤلفاته عام ١٩٣١ في ستة وثلاثين مجلداً ضخماً .

وقد سأله احد الصحفيين بناسبة بلوغه التسعين من عمره عما ينتوي ان يفعل اذا قدّر له ان يبلغ مئة من العمر فأجاب: « انني لم اسر في حياتي قط على خطة موضوعة . وسوف اجد الكثير من الاعمال حتى ولو قدر لي ان اعيش الف عام . »

وفي عام ١٩٤٤ عندما كان في الثامنة والثانين من العمر ، زاره المحامي موريس ارنست واخد يتحددث اليه في شؤون كثيرة لا طائل فيها ، فلم يكن من شو الا ان نهض قائلًا : « هذا يكفي . اذهب الى عملك ودعني وشأني فان عندي من العمل ما يستغرق العامن القادمين .»

\* \* \*

ولد هذا العبقري في مدينة دبلن بايرلندا من اب مولع بالشراب والتدخين ومن ام تهيم بالموسيقى . ودرس دراسة غيير منتظمة اولا في مدرسة كاثوليكية ثم في مدرسة البروتستانت ، وقد اثر على مشاعره الطرية ميا وجد من تمييز طائفي بين التلامذة ثم ظهر هذا التأثير واضحاً في مؤلفاته وارائه فيا بعد .

وفي السادسة عشرة من عمره عمل في مكتب وكيل للمقارات براتب ثمانية عشر شلناً في الشهر ، ثم لحق بأمه الى لندن عام ١٨٧٦ . وهو في العشرين من الممر ، حيث كان يأمل ان يجد مجالا لمواهبه في تلك المدينة المظيمة، لان لندن كانت على حد قوله « العاصمة الادبية للناطقين بالانجليزية .»

\* هذا المقال مقتطف عن كتاب يجري اعداده عن حياة برناردشو.

كتب شو مقاله الاول عندما كتب شو مقاله الاول عندما و نشر مقاله ذاك في جريدة اسبوعية تصدر في لندن . ولم يصادف بعد قدومه الى لندن غاحاً عاجلًا حتى انه في التسع

السنوات الاولى التي قضاها فيها، لم يكتسب من انتاج قلمه سوى ستة جنبهات كانت خسة منها بدلا عن موضوع يتعلق بامتيازات المقاقير طلب كتابته صديق له من الحامين . وخلال هذه السنوات كان يعتمد في حياته الماشية على جنبه واحد يتلقاه من والده كل اسبوع بالاضافة الى انه كان يعيش مع امه التي كانت تعطي دروساً في الموسيقى . ولا شك ان حياته القاسية في هذه الفترة املت عليه قوله فيا بعد على لسان احد اشخاص مسرحيته في هذه الفترة املت عليه قوله فيا بعد على لسان احد اشخاص مسرحيته عن فنه ولو ماتت امر أنه من الجوع ، ولو مشى اولاده حفاة عراة ، اولو اضطرت امه ان تكدم لاغاته بالرغم من سنيها السبعين .»

وفي فترة التسع السنوات هذه كتب خمس روايات وقد ظهرت هذه الروايات بشكل متسلسل في صحف اسبوعة بلندن ، فيا بين عام ١٨٨٤ وعام ١٨٨٨، وهذه الروايات الحمسة هي ؛ فجاجة Immaturity المخسوطة المخبوث المو الفنوطة (LoveAmong theArtists) الحبين اهل الفن Cashel Byron'S Profession مهنة كاشل بايرون An Unsocial Socialist ، وقد عرض رواياته هذه على كتسير من دور النشر ولكنه لم يوفق الى اقناع احدى تلك الدور بطباعة رواياته ، على طبع ان الشهرة التي احاطت باسمه فيا بعد جعلت دور النشر تتهافت على طبع تلك الروايات ذاتها .

وفي عام ١٨٨٤ انضم شو الى جمية الفابيين، واصبح بعد قليل علماً من الحامها، وكانت غابة هذه الجمية تقريب مفهوم الاشتراكية من الحالف الحجهور. ومنذ ذلك الحين غرق شو الى اذنيه في معالجة المشاكل السياسية والاجتاعية. واخذ يتمرن على الحطابة في الاجتاعات وفي الميادين العامة، حتى اصبح بعد بضع سنوات خطيباً مفوهاً لا يعرف التردد ولا الارتباك وخلال هذه المدة صار نباتياً لا يأكل اللحوم، وقال فيا بعد « ان امتناعه عن اكل اللحوم يجعله يتوقع انتمشي في جنازته قطعان من الثيران والحراف والحنازير، واسراب من الطيور الداجنة والسمك وغيرها » ونباتيته هذه كانت مصدراً لكثير من النكات والنوادر اشهرها دون شك تلك الملاحظة التي ابدتها المثلة ستبلا كامبل بعد ان ارهقها التعرف على دور لسيزا في مسرحية بيجاليون «سيتناول شو يوماً ما وجبة ثقيلة من لحم العجول، وليكن الله في عون النساء بعد ذاك » .

وفي عام ١٨٨١ اصب بالجدري وتشوهت ملامح وجهه نتيجة لتلك الاصابة فاطلق لحيته منذ ذلك الوقت ، وصارت تلك اللحية جزءاً لا يتجزأ من معالم حياته ومصدراً غزيراً للتعليقات البارعة اللاذعة منه ومن معاصريه. وقد كان لون لحيته احمر في شبابه ثم صارت ناصعة البياض عندما شاخ، هذا بالاضافة الى اصابة شعو رأسه بالصلع. وقد سألته يوماً صحفية حسناء: كيف ترى العالم يا مستر شو ، فاجاب وهويشير الى رأسه ولحيته : «العالم بين رأسي ولحيت . . غزارة في الانتاج وحاقة في التوزيع .»

\* \* \*

وفي عام ه ١٨٨ اشتغل في أحدى صحف لندن نافداً للكتب الجديدة،

وفي العام التالي اشتغل ناقداً فنياً في صحيفة اخرى ، وعمل بعد ذلك ناقداً موسيقياً في صحيفة ثالثة، وقد طبعت مقالاته في نقد الموسيقى في مجلد عام ١٩٣٧ و كذلك طبعت مقالاته المهاللة التي كتبها في فترة ١٨٩٠ – ١٩٩١ في ثلاثة مجلدات عام ١٩٣١. وفي عام ١٨٩٠ عين ناقداً مسرحياً للصحيفة الاسبوعية والساترداي ريفيو) وفي هذه الجلة كتب شو مجموعة من المقالات تعدمن افضل ما كتب عن المسرحيات والمثلين. وفي عام ١٩٣١ طبعت مقالاته في ثلاثة مجلدات. وفي تلك الفترة اطلع برنارد شو على كتابات هنري جورج في الاشتراكية وفي تلك الفترة اطلع برنارد شو على كتابات هنري جورج في الاشتراكية اشتراكياً صيماً. واطلع على مسرحيات المؤلف النروجي هنريك ابسن فاعجب به اعا اعجاب حتى انه كتب عنه كتاباً عام ١٩٨١ بعنو ان «روح الابسينية». وقد اثار اعجابه بابسن حفيظة الكثيرين من نقاد وممثلي لندن في ذلك الوقت وهذا واضح في مجموعة الرسائل التي تبادلها مع الممثلة المشهورة ايلين تيري. وهذا واضح في مجموعة الرسائل التي تبادلها مع الممثلة المشهورة ايلين تيري. في قدمه وتوعك صحته من جهة وبسبب الارباح الطائلة التي اخذت تنهال في قدمه وتوعك صحته من جهة وبسبب الارباح الطائلة التي اخذت تنهال عليه من ربع مسرحياته من جهة وبسبب الارباح الطائلة التي اخذت تنهال عليه من ربع مسرحياته من جهة اخرى .

\* \* \*

حاول شو لاول مرة ان يكتب مسرحية عام ١٨٨٥ ،

وفعلًا كتب الفصل الاول منها ، وكي يتأكد من جودة انتاجه قرأ الفصل لصديقه وليم ارثو ، فقال له هذا انه لا يمكن ان يكون مؤلفاً مسرحياً ، ثم قرأ الفصل ذاته للمؤلف المسرحي هنري ارثو جونز ولم يشجعه جونز ايضاً . وعلى ذلك ظن شو انه لا يستطيع ان يكتب في هذا الفن فرمى عسودة الفصل جانباً .

وفي العام ١٨٩٢ مثلت رواية هنريك ابسن « الاشباح » في احد مسارح لندن، وقد قابل معظم النقاد الانجليز هذه المسرحية بالسخرية والتجـــريح ، ولكن شو كان يرى ان

مسرحيات آبسن هي الطابع الاصيل الواقعي الذي يجب ان يحتذى . ولذلك فانه عاد الى مسودة الفصل الذي كتبه قبل سبعة اعوام فاعاد كتابته من جديد واضاف اليه فصلين آخرين ودعا المسرحية «بيوت الارامل» Widower's Houses» وقدم هذه المسرحية الى المخرج الهولندي جرين الذي كان متحمساً لاخراج مسرحيات على طراز مسرحيات ابسن . وفعلا بدأ تمثيل المسرحية في اواخر عام ١٨٩٧ . وقد قام بدور البطلة في المنشر على المنشر فاد الني كان بينها وبين شو علاقات جنسية والتي الهمته هذا الدور اصلا .

وقد قوبلت هذه المسرحية بالترحيب من الاشتراكيين الذين شاهدوها ، ولكن غالبية النظارة لم يتحمسوا لها، كما ان النقاد قابلوها بعاصفة من التجريح ، وثار حولها نقاش عنيف في الصحف جعل شو يستيقن من مقدرته على انتاج مسرحيات حديدة ناحجة .

« المغازل » The Philanderer ، وقد وصفها الناقد ارثر بانها « اهانة للفن والاخلاق » على ان هذه المسرحية لم يقد تر لها ان عنى ان هذه المسرحية لم يقد تن أن في ذلك الوقت ، ولذلك فقد كتب شو مسرحيته الثالثة : « مهنة السيدة وارن » Mrs Warren's Profession ( ۱۸۹۳ ) وفي هذه المسرحية حاول ان يوضح نظرية الاشتراكيين ( بناء على نصيحة من بياتريس ويب ) بان النظام الرأسمالي يدفع النساء الى البغاء . وقد رفض اصحاب المسارح تمثيل مسرحية كهذه خشية ثورة الرأي العام عليهم ، كما ان الرقيب اصدر امره بمنع غملوا على اخراجها في عرض خاص لم يحضره سوى اعضاء عملوا على اخراجها في عرض خاص لم يحضره سوى اعضاء عامتهم و نقاد الصحف .

وفي العام التالي ( ١٨٩٣ ) كتب شو مسرحيته الثــانية

وفي عام ١٩٠٧ مثلت المسرحية في نادي «الشاعر الجديد»

فقامت قيامة النقاد عليها وعلى مؤلفها ووصفوه باشنع الاوصاف والصقو اابشع النهم به اماالرقيب الذي لم يكن بمقدوره منع تمثيل المسرحية على هذا النحو فقدوصف شو بانه «مؤلف لا يتورع عن اتيان المثالب . »

وفي عام ١٩٠٥ مثلت هذه المسرحية في نيويورك فلاقت نجاحاً منقطع النظير بسبب ما ذاع من رفض الرقيب الانجليزي السماح بتمثيلها في انجلترا. وكانت الجماهير تزدحم على ابواب المسرح وفي الشارع المؤدي اليه ممااستثار ريبة المحقق العام

فامر بايقاف التمثيل واعتقال الممثلين ولكن القاضي الذي نظر الدعوى قال انه لا يرى في المسرحية عيباً وامر بالافراج عن الممثلين وبعدم التعرض للمسرحية . وفي عام ١٩٠٩ دعي شو لتقديم شهادة عن مسرحيته هذه امام لجنة برلمانية ألفت للنظر في شكاوى المؤلفين ، ولكن الرقيب أصر على منعها . ولم تمثل في مسرح عام للجمهور الانكليزي الا في عام ١٩٢٤ و وكتب شو مسرحيت الرابعة «السلاح والانسان » وكتب شو مسرحيت الرابعة «السلاح والانسان » هذه المسرحية في لندن فلم تلاق نجاحاً كبيراً . على ان تمثيلها على المسارح الانجليزية اعيد بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى بنجاح منقطع النظير .

وفي ذات العام كتب مسرحيته «كانديدا « Candida » وفي ذات العام كتب مسرحيته «كانديدا » وقد أسر" للممثلة



جورج برنارد شو

ايلين تيري ان شخصية كانديدا في مسرحيته هي شخصية مريم العذراء. وقد مثلت هذه المسرحية في ربيع ١٨٩٥ لاقت نحاحاً حسناً.

وفي خريف ١٨٩٥ كتب شر مسرحيته «رجل الاقدار» The Man of Destiny وفيها تعرض لحياة نابوليون وصوره على طريقته الحساصة . وقد مثلت هذه المسرحية في تموز ١٨٩٧ ولكنها لم تصب نجاحاً يذكر .

وبعد ذلك ظهرت مسرحيته « لن تعرف ابداً » You Ever Can Tell ، ولكنها لم تمثل على المسرح الا في عام ١٨٩٩ وكان نجاحها ضعيفاً . على ان النجاح الذي لاقته بعد خمس سنوات كان منقطع النظير .

وفي خريف ١٨٩٦ بدأ كتابة مسرحيته « تابع الشيطان» The Devtlis Disciple وقد مثلت في لندن في البول ١٨٩٩ ولكن النجاح الذي لاقته في انجلتوا لم يكن شيئاً يذكر بالنسة الى النجاح الذي لاقته في امريكا بما اتاح له ان يطرح جانباً وظيفته التي كان يشغلها في جريدة ( الساترداي ريفير ) كناقد مسرحي . . . ذلك ان الممثل الامريكي شارل منسفيلد كان قد قام باخراج مسرحية شو « السلاح والانسان » في المول ١٨٩٤ ثم قام باخراج «تابع الشيطان» في تشرين ١٨٩٧ في نيوبورك حيث لاقت نجاحاً فائقاً وكانت حصة شو من ارباحها ثلاثة الاف دينار .

وفي اواخر عام ١٨٩٨ بدأ شو يكتب «قيصر وكليوبترا» ولكنه لم يفرغ منها الا في اوائل العام التالي . وتعد هذه المسرحية من اعظم المسرحيات التي كتبها . وقد ظهرت اولاً على المسارح الاميركية في شيكاغو (١٩٠١) ثم ظهرت في انحلترا عام ١٩٠٧

ثم كتب مسرحية « هداية الكابتن بواسباوند » ويحا فيها منحى دينياً . وظهرت على مساوح لنسدن عام ١٩٠٠ . وبعد ذلك كتب مسرحية «الرجل والرجل الاسمى» .١٩٠٨ . وبعد ذلك كتب مسرحية «الرجل والرجل الاسمى» الاقتصاد ، وطبعت هذه المسرحية عام ١٩٠٣ . ولاول مرة قابلها النقاد بجدية وناقشوا مؤلفها معتبرين اياه كاتباً اجتاعياً وفيلسوفاً ، ومثلت المسرحية في لندن عام ١٩٠٥ وكذلك وفيلسوفاً ، ومثلت المسرحية في لندن عام ١٩٠٥ وكذلك في الولايات المتحدة حيث استمر تمثيلها تسعة اشهر وكانت الارباح الصافية لمخرجها الممثل لورين اربعين الف دينار .

ثم كتب مسرحية « جزيرة جون بول الاخرى » John Bul's Other Island عام ١٩٠٤. ومثلت في لندن فقوبلت

بالترحيب . ذلك لانها ابرزت البطل ( الانجليزي ) على صورة انسان مكافح ناجح ، وبما ساعد على نجاحها ان رئيس الوزراء ارثر بلفور ذهب اربع مرات لمشاهدتها ، ثم مثلت خصيصاً امام الملك ادوار السابع . وقيل ان الملك ضحك لمشاهدة تمثيلها الى حد ان الكرسي الذي كان يجلس عليه تحطم. وتنبع هذه المسرحية بمسرحيته الاخرى « ميجر بربارا » Major Barbara الني مثلت عام ١٩٠٥ وحضر حفلتها الاولى رئيس الوزراء وصفوة المجتمع الانجليزي .

وتلت كل هذا مسرحية عالج شو فيها مشاكل الاطباء والمرضى ودعاها « ممضلة الطبيب » The Doctor's Dilemma . وقد دفعه لكتابة هذه المسرحية سببان: اولهما قول الناقد وليم ارشران شو لا يستطيع الادعاء بانه بلغ قةالنجاح في مسرحياته ما لم يصور مشاهد الموت على المسرح.وثانيهما ان شو كان يماني في فترات متقطعة الما شديداً في رأسه حار الاطباء في تحليله ومداواته. وقد مثلت هذه المسرحية في تشرين ثاني ٢٠ ٩ ١ واستمر عرضها ستة اسابيع متوالية.

وبعد ذلك كتب مسرحيتي « الاستعداد للزواج » Getting Married . ( ١٩١٨) وبضع مسرحيات قصيرة ذات فصل واحد ، ولكنها لم تكن ذات قيمة ادبية كبرى . وبعد ذلك ظهرت احدى روائعه «اندروكيس والاسد» Aadrocles and the Lion . وقد مثلت في برلين ١٩١٢) ثم في لندن ( ١٩١٣) كالحقتها «بيجاليون» ومثلت في فينا ثم في لندن وخلال الحرب الكونية الاولى كنب « البيت الكسير القلب Heartbreak وخلال الحرب الكونية الاولى كنب « البيت الكسير القلب العلال الحرب الكونية الاولى كنب « البيت الكسير القلب العلال الحرب الكونية الاولى كنب « البيت الكسير القلب الكسير القلب المحتلة والكسير القلب المحتلة والمحتلة والمحتلة والكسير القلب الكسير القلب المحتلة والكسير القلب وخلال الحرب الكونية الاولى كنب « البيت الكسير القلب المحتلة والكسير القلب والمحتلة والمحتلة والمحتلة والكسير القلب والمحتلة والمحتلة

وخلال الحرب الحونية الاولى تنب البيت الكسير الفلب House وخلال الحرب المسرحية مكاناً فريداً بين مسرحيات شو. وكانيمتز بها اعتزازاً خاصاً. ولم يسمح بتمثيلها الا بعد عدة اعوام حيث ظهرت في نيويورك عام . ٢ ٩ ١ وفي لندن في العام التالي. ثم كتب مسرحيته «عودة الى متو شالح» Back to Methuselah وقد مثلت في نيويورك اولاً ( ١٩٢٧) ثم في الجلترا ( ١٩٢٣) ) .

وعام ١٩٢٣ كتب احدى روائمه «جان دارك » Saint Joan ومثلت في لندن ( ١٩٢٤ ) وقبل ذلك بقليل في نيويورك . وقد حازت هذه المسرحية اعظم نجاح احرزته مسرحية له . وتوجت اعماله الادبية كاما .

ومنح جائزة نوبل الادبية ولكنه رفض الجائزة المالية وكتب لامين سو المؤسنة في السويد يقول « ان منحي قيمة الجائزة المالية يمني بالنسبة لي ما يمنيه اعطاء حزام نجاة من الغرق لرجل بلغ الشاطيء في امان » وبعد ذلك صار استعمال المال في محاولة لتقريب روابط الادب مع السويد ،

ثم ظهرت له عدة مسرحيات منها «عربة التفاح» و « و اقع شرير » و « على الصخور » و « المليو نيره » وكانت آخر مسرحيات شو «البلايين السميدة » وقد مثلت في زيوريخ ( ١٩٤٨ ) وفي بريطانيا ( ١٩٤٩ ) قبل وفاته بمام و احد . ولا خلاف في ان افضل ما انتج شو من المسرحيات ثلاث : قيصر وكليوبترا ، اندروكيس والاسد ، وجان دارك .

ولا بد من الاشارة الى ممانعة شو في تحويل مس حياته الى افلامسينائية. وقد استمرت ممانعته حتى عام . ٩ ٩ ٢ ثم افنعه المجبون به، والعروض المالية المغربة ، على المماح بظهور مسرحياته على شاشة السينا . وهكذا ظهرت بمجاليون ، ومجر بربارا ، وقيصر وكليوبترا ، وجان دارك .

وجمع برنارد شو ثروة طائلة من نتاج قلمه ،حتى أن الضريبة التي دفعها للحكومة عام ١٩٤٣ ، بلغت اربعين الف دينار . عشرون الفأ من ضريبة تركات على ما ورثه من ثروة زوجته ، وعشرون الفأ اخرى ضريبة دخل على ما ربحه من تأليف الكتب وانشاء المقالات .

المفرق (الاردن) سلمان موسى

معركة اكعضه

في حَاضِر الأدَب الانكليزي

على شاطىء المحيط الاطلنطي هذه الابام جدل حول مستقبل القصة في الادب الغربي المعاصر. وهذا الجسدل تقليد سنوي يثيره واحد او اكثر من نقاد الادب الانكلوسكسوني يستمر ضون فيه نتاج العام ويزنونه بموازين النقد الغني والناريخ الادبي.

والقصة لون من الانتاج الفني لم يكتمال نموه - بل لم يولد بعد - في حاضر الادب الغربي ، مع وفرة المادة ، وصلاح البيئة واتساع الاقتباس والاستمارة من الآداب الانسانية الاخرى التي ينظم بها اليوم في بطء ادباء العرب الموهوبون. فلا بأس اذن من ان نقدم لقراء «الآداب» نماذج من هذه الاراء الستي تشترك في معركة القصة في اوساط الادب الانجليزي ، ولعل في هذا الاستمراض ما يكشف لادباء الطليمة العرب عن هذه الفترة من حاضر القصة الاوروبية في اطار النقد الفني والتاريخ الادبي ، كما سجله نفر من اثمة النقاد وكتباب القصة والشعراء في بريطانيا وامريكا .

فقد اثار النقاش مقال محدوس كنيه الاديب البريطاني المعروف «سير هارولد نيكولسون» في الصفحة الادبية من جريدة لندن ابزيرفر» في اوائل اكتوبر المنصرم، نمى فيه القصة الانجلوسكسونية بسبب

تدهورها الفني ، بالقباس الى تراث « شارلز ديكنز » و « جين اوستن » و « ثاكاري » في بريطانيا و « بالزاك » و «ستندهـــال » في فرنسا و « دوستويف » في روسيا .

وشرح السير هارولد اسباب هذا النمي ، فأشار الى ان ادب التراجم قد حل المكانة التي كانت تنبوأها القصة في القرن الماضي . وذلك لان فن القصة لا يزدهر الافي فترات الهدوء والدعة التي تعتري المجتمعات من جبل الى جبل . ففي مثل هذه الفترات يسرح النساس في الوان من الماش ساكنة موفورة ، لا يداخلها الشغب او يتسرب اليها التوتر والقلق . فيندفع الكتاب الموهوبون الى توجيه قر اتحهم في استنباط عوالم وحو ادث مليئة بالمفامر ات الخيالية ، سيسان أكانت مو اضبع القصة المواطف الانسانية ، ام الوان اخرى من حياة الناس فر ادى ومجتمعين .

ويمضي السير هارولد في نعيه للقصة الانكليزية الماصرة فيصر على ان سنوات ما بعد الحرب العالمية الاخيرة – هي سنوات عجاف ، الدعة والسكينة والرخاء المستقيم ليست من طبائها . وجماهير القراء في مثل هذه السنوات لا رغبة لديهم في التعرف على الوان خيالية من «ماح التجارب وبهارات الالم وعرق الجبين »، ما دام هذا كله يكتنفهم صباح ومساء . فاصبح لا مفر لأدب القصة في مثل هذه السنوات من ان ينتج الناس مادة للتملية ، سطحية الطابع شحيحة الممق لا تثير في القاريء الا متعة عابرة لا يضى عنها الابداع الادبي الحالد ، فهي لذلك لا تحسب في عداد

لتراث الادبي .

وكان من الطبيعي ان يثير هذا الرأي المتطرف حفيظة الادباء والنقاد. فهو رأي فيه تناقض مفضوح – استمرضه الكاتب الامريكي المعروف ( دونالد آدمز ) كاتب الافتتاحية في الملحق الادبي الاسبوعي لجريدة النبويورك تايمس .

وقال (آدمز) ان العصر الذهبي القصة الاوروبية – عصر ( بلزاك) و ( ستندهال) و ( ديكنز) و (دوستويفسكي) و ( ترجنيف) – هو القرن التاسع عشر.وهو حقبة من تاريخ الانسانية لم يكن طابعها الدعة والهدوء والسكينة . وقصص ( دوستويفسكي ) و ( تولوستوى ) لم تكن نتاج عقل ومجتمع هادىء امين . فقد كانت روسيا القيصرية آتئذ تعيش على قلق وتوتر وعلى شفا الهاوية . وقد وضع ( ستندهال ) قصصه الخالدة واشباح الحروب النابوليونية تلاحق الشرق والنرب . وقد سجل ( شارل ديكنز ) صورم الخالدة عن الانسانية التعيسة في عصر كانت المساوىء

الاجتاعية تعيث في بريطانيا

وتناول نقاد آخرون رأي السير هارولد ففندوه على ضوء تاريخ الاداب الانسانية وعلى ضوء المنطق السلم. فقال أحده وفي هذاالقول ردعلي

ما يدعيه بعض شيوخ الادب العربي في مصر -- ان من الهراء ان تنتظرفن القصة - والابداع الفي اجالا - ان يزدهر في جو تسوده الحربة التامة : حربة الرأي والمشورة والتحرر من الحوف والفاقة والجهل . فهذه الحربة لم تثوفر كامها او اكثرها في اي عصر من العصور ، واذا توفرت فانما ذلك في عوالم فلكية أخرى . فسر الابداع في فنون الادب ان يوفر الاديب المطبوع لنفسه وللقارى وصوراً والواناً من التعبير تعكس تجاربه وتجارب الناس ، في قوالب فنية تجد السبيل الى قلوب الناس وعقولهم رغم قيود الحكام وبطش الرقابة . فالانباء الادبية تطالمك كل يوم بالوان من الابداع الفني الصادق الصريح يوفره الادباء الموهو بون وراء ما يسمونه بالستار الحديدي في مناطق الحكم المطلق ، وفي ظل القيود الدينية والسياسية الصارمة ، في مناطق الحكم المطلق ، وفي ظل القيود الدينية والسياسية الصارمة ، في أمض المجتمعات الكاثوليكية والاسلامية في الشرق والغرب . وبعض قصص ( ايليا اهر نبرغ ) الروسي مثال على ذلك. ومن امثلة ذلك ايضاً الروائع الاولى المكاتب الاسباني ( سانتانايا ) .

تعلم لدكتور عسكوحت لميق

واشترك في ممركة القصة في بريطانيا واميركا نفر من محترفي القصة. فقال فيليب تونيبي :

« انا مع السير هارولد في ان مستوى القصة الانجلوسكسونية ليسعلى ما يرام . ولكن فن القصة لم يمت ولن يموت ».فادباء الطليمة الذي قل ان يلقى انتاجهم الرواج الذي يستحقه ، منهمكون الآن في بعث فني جديد

٧.

۱ ۸ ۸

## الم النسفاط الثقت الى في الغت رب كا

للقصة ، بعث تحمله الى الاوساط الادبية مجلات ضئيلة التوزيع ١ يصدرها نفر من ادباء الشباب الانجلوسكسوني من مهاجرهم في الحي اللاتيني بباريس ومن ازقة روما الحالدة . وجهرة قرائهم زبدة ضئيلة المدد من عثناق الفن الرفيع . فتبعة القصور في تأخر مستوى القصة اليوم يقع على دور النشر خاصة وعلى جهرة القراء لاعلى فن الابداع القصصي .

وأصر ( فيليب تونبي ) على ان فن القصة لن يموت رغم انه دخيل حديث على فن الادب ، فقد سبق الشعر والنثر والدراما . فرد محرك المركة (السير هارولد نيكولسون) بأن القصة في الادب الاوروبي خلال المتي سنة المنصرمة قد استوعبت كل ما في النفس البشرية من عقد ومشاكل، من ترح وفرح ، من بؤس وسعادة فلم يبق لدى القصة من جديد اوطريف تمالجه . فاجاب ( تونبي ) – وهو غير ارنولد تونبي المؤرخ البريطاني الشهير – ان تقلبات النفس الانسانية ودخائلها ومعافل الارادة البشرية مزيج غريب من الاحساس والوجدان والشمور العجيب المقسد ، ولا يزال لدى الابداع الفني ، والقصصي على وجه التخصيص مادية سخية وافرة في هذا كله .

ودعت جريدة (لندن اوبزرفر) نفراً من المة الادباء المشاركة في ممركة القصة . فأكد الشاعر الانجليزي الملهم (لويس ماكنيس) أن القصة في حاضر الادب الانجلوسكسوني ابعد ما تكون عن الموت . فهي حية ترزق ومستواها طيب رفيع المكانة . ورفعة مستوى القصة هو المسؤول عن المصاعب التي يو اجبها اليوم الشعر وادب الرواية . وشبه (ماكنيس) القصة بجبار عنيف يهضم كل شيء ويستوعب اي لون من الوان التعبير الادبي . والمشكلة الجوهرية لفن القصة – في رأي هذا الشاعر – كونها في عوز لتحديد القوالب الفنية والموضوعية التي يمكن المكاتب ان يقيد بها جشع هذا الجار العنيف .

ودخل في النقاش الناقد الانجليزي الشهير (ادوبر ميوبر) فشك فيرأي السير هارولد نيكولسون) بأن ادب القصة لا يزدهر الا في فترات الدعة والسكينة . فقال (ميوبر) ان القصصي الموهوب يكتب لا ليروح عن نفسه ويلتمس التمبير عن مشاعره واحساساته الحاصة ، وانما يفعل ذلك لأنه يعي في نفسه وفي البيئة المحيطة به وفي الملاقات الانسانية اجمالا صوراً والوانسا ومواقف وأحداث لا مفر للموهبة الفنية من ان تدلف لها وان تمالجسا بالوصف تارة والتحليل تارة اخرى . وكلما اشتد احساس القصصي بعساله الحاص وبدنيا الناس ، كلما اقترب فيه فنه من مجال الشعراء . فسالانتاج القصصي الرفيع كالتمبير الشهري المتين لم يمت ولن يموت ومفي (ميوبر) يقول : ان فن الابداع القصصي لن يموت الى ان تموت في بني آدم الرغبة في التمرف على انفسهم وعلى مشاعرهم واحساساتهم وعلى احوال جيرانهم وعلى الناس اجمين ، في اسلوب يفوق في بلاغته وعمقه وطرافته وجديته احاديث الفضولين من عانس او ثرثار .

واتسع الجدل حول هذا الموضوع الطريف فشارك فيه المستر (ف. س. بريتيشت ) المحرر الادبي لمجلة ( نيوستيتان آند نيشن ) وهو أديب له

مثال ذلك المجلات التالية وكلها تصدر خارج العالم الانجلوسكسوني
 وتحتوي مادة سخية من ادب الطليمة ونماذجه القديمة :

The Paris Review Merlin - Points - Botteghi Osedri.

نفوذه على طرفي المحيط الاطلسي في بريطانيا وفي العالم الجديد • فكتبيلفت النظر الى ان مستوى القصة في الادب الانجلوسكسوني يموزه لون من البعث والتجديد . وهذا الموز مرده حاجة المجتمع الانجلوسكسوني الىمثل هذه الثورات الاجتاعية والفكرية والعاطفية التي تجتاح آسيا وافريقيا والشرق الاوسط . فشخصيات القصة الانجلوسكسونية ومجالات صراعهم العياطفي والفكري والوجداني شخصيات ومجالات عتيقة. وتاريخ الادب القصصي في بريطانيا ( وفي اوروبا ) قديم . ومكتبة القصة هناك غنية وافرة .

والبعث القصصي الجسدير بأن يلفت النظر ويسترعي الاهتام والاقتباس يصدر البنا الآن من هذه الجاعات الانسانية التي في آفاقها متسع للكر والفر وللطورات الفكرية والاجتاعية الشاملة – في آسيا وفي افريقيا .

وضرب المستر (بريتشيت) مثلاً بمدد من القصص الجديدة الطافحة بألوان غريبة من التجارب الانسانية ، كنلك التي كنبها بالانجليزية ادباء من ظلام القارة الافريقية ، زنوج لسانهم انجليزي وتجاربهم افريقية ، صينيون وهنو د واندونيسون – اساليبهم الابداع الفني مقتبساً من الغرب ولكن انفمالاتهم وخواطرهم واحساساتهم من هذه الصور والاشخاص والاحداث التي تميش في اجواء عجيبة متناقضة في قرى الهند وفي انهر الصين وفي مضايق الملايو وفي ادغال كينيا و اوغاندا وفي مناجم الترنسفال ١ .

انسانية بسيطة ومعقدة في آن واحد ، فيها لقلم القصصي نمساذج حية للابداع لمتتوفر بمثلهذه الطرافةوالغرابة لامثال (بلزاك) ((دستويفسكي) و (ديكنز). انسانية ما اكثر تمداد صورها واحداثها واشخاصها في قرى الشام واحياء القاهرة ، ومستنقمات العراق ، وبادية الجزيرة ، وكهوف اللاجئين ، وازقة بيروت ، وفي كل لحظة من ساعات الزمن.

نيويورك عمر حليق



#### اتجاهات حديدة في الادب السوفياتي

تعليقاً على مؤتمر الكتاب السوفيات الذي عقد في موسكو في الشهر الماضي كتب مارك الكسندر Marc Alexander بمنوان « اتجاهات جديدة في الادب السوفياتي » \* يقول ما ملخصه :

من غينيا الفرنسية بعنوان «الطفل الاسود» ، سجل فيها بالفرنسية كاتب زنجي من غينيا الفرنسية بعنوان «الطفل الاسود» ، سجل فيها صورة حية من المجتمع الزنجي المسلم بطبوله وزموره وعششه وألوان الوثنية التي تجاوز الاسلام في الجماعات السوداء . وقد تلقت الاوساط الادبية هذا الكاتب بالاعجاب والاكبار . ( The Dark Child, by Launara Laye ) . وليست هذه اول مرة يجد الادب الزنجي المافريقي سبيله الى ارقى اوساط الغرب الادبية . فلجورج ويلي الرنجي قصة رائمة بعنوان « شغب » مرت الان في طبعتها الثالثة (Riot - by G. Wiyllie ) . ولبيتر ابراهام ترجمة ذاتية عن طبعتها القارة السودان عنوانها « قل للحرية »

( Tell Freedom by P. Abraham )

\* انظر العدد ٣٤ من مجلة Preuves

## النس اط الثقت الى في الغت رب

«ليس انعقاد هذا المؤتمر امراً عادياً. فانه لم يعقد قبله للكتاب السوفيات الا مؤتمر و احد في خار كوف منذ عثرين عامــــاً . وكان يرأسه اندريه جدانوف . ويعتقد بعض المراقبين ان هذا المؤتمر الجديد سيسجل ، كم سحل السابق ، منعطفاً في الآدب السوفياتي يكشف عن « توجيه جديد». وقد حدثت في المدة الآخيرة بعض احداث ادبية تدل على طلائع هذا التغير. من ذلك أن أهرنبورغ دعا ألى العودة لوضع ١٩٣٩ ، فيا يتعلق بالمراقبة والتقييدات التي اخضع لها الكتاب السوفيات ، وقد تبني دعوته عــــدد من النقاد ، في حين ظهر ت بعض قصائد وأقاصيص وروايات جديدة ، ما كان يمكن ان تمر منذ ثلاثة اعوام مثلًا . إن الكتاب يقدمون الآن علىممالجة بَمَضَ مُوضُوعَاتَ كَانتِ مُحرِمَةً عَلَيْهُمْ في عهد جدانوف ، والنقاد يُسخرون اليوم من سائق التراكنورالذي يقص على حبيبته ليلة عرسهما كيف سيقوم بجردة مُحَطّة الآت التراكتوبر ... وقد حروّت السيدة فيرا بانوفا Panova في روايتها الاخيرة « فصول السنة»على تصوير النتائج المريعة لازمةالسكن في احد الاوساط الصناعية ، وثلث ابطال قصتها ليسوا هم بعد « ابطـــالا ايجابيين »كاؤلئك الذين كان يطلبهم النقد بالأمس ، وبعضهم لا يبـدو الا بمظهر الدَّجَالين النشالين . ولا ريب في أن هذه الرَّواية هي ، من هــــذه الناحية، أم رواية واكثرها واقعية صدرت في السنوات الاخيرة في روسياً ولا بد للمرء من ان يتساءل عن هذه التغيرات والامَ تهدف فيالظروف الحالية . أن حدود « التحرر » الجديد تظل ضيقة ، بل ليس من اليسير إن نتبين ما اذا كنا امام حادثعابرطاريء او امام تغير دائم.وقدنتمكن من ممر فة ذلك اذا رسمنا مختلف خطوط النمو في الادب السوفياتي بمدستالين. تنتهي بنهاية سعيدة : « الطبيب الليوتنسان كولونيل » ليوري هرمان Hermann و «قصة عادية» اكنور Knorre و «ايفان ايفانوفيتش» لانطونيا كوبتاييفا Koptaïva . وقد وجهت الى الكتابين الاولين انتقادات عنيفة جداً . اما الثالث الذي لا ينتهي نهاية يائسة جداً فلم يكن نصيبه كذلك . كان لا بد من الاعتراف بان الحرب قد خلفت موتى وجرحي ، ولكن كل مبالغة في وصف المصائب والكو ارث كانت تقابل بتقطيب الجبين. و اذا لم يكن من مأساة في الادب السوفياتي، فذلك لانه ليس في الحياةالسوفياتية نفسها مأساة معترف بها . قد يكون هناك موت او مرض او الم او شقاء فردي ــ ولكن حياة الفرد ذات اهمية ضئيلة بالنسبة للجتمـــع ومهاته . ولذلك فان الجو المأساوي لا يمكن ان يوجد الا تحت حكم رأسمالي،حيث تضحیات الفرد و الآمه عبث لا حدوی منه ( الا اذا کان یعیش فی اطار الحزب الشيوعي ! ) . اما في الاتحاد السوفياتي حيث توجه جميع الجهود نحو بناء مجتمع شيوعي ، حتى ولو مات الفرد او اخفق ، فـــان المجموع يبلغ هايته : ومن ثم يبلغ الفرد نفسه غايته ٠

اما الملهاة ، فليست اكثر نجاحاً من المأساة . إن الفكاهسة ينبغي الإ تحتل مكاناً كبيراً في دولة جاعية . وقد مات البطلان الفكاهيان « ايلف » و « بتروف » منذ زمن طويل . والكاتب الوحيد ذو الروح الفكاهية هو نيقولا شبانوف Chpanov ، ولكن فكاهته هي لاارادية الى حد بعيد . وروايتاه « الحاربون » ( ٣٠٠ و س) و «المتسامرون » ( ٢٩٩ س) هما

« حكاية عصرنا » وفيها يظهر عدد كبير من الوجوه المعروفة ، منذ هتار حتى ستالين نفسه .

وهكذا ننبين ان « الواقعية السوفياتية » لا تمني، آخر الامر، ما دامت المأساة والمهاة وانواع الصراع مفقودة في الادب السوفياتي، الا الامانة الحزب والانسياق لها. على ان هناك طرقاً كثيرة الفرار: فقد ازدهر ادب الاطفال ازدهاراً كبيراً ، وقد كنب عدد من كبار الادباء والشعراء في الاتحاد السوفياتي عن الاطفال ولهم . وكانت النتيجة ان الادب السوفياتي في هذا الميدان يضاهي بل يفوق كل ما يكتب في أدب الفرب ، وطريق آخر من طرق الفرار ، هو الرواية التاريخية التي انقطع تشجيعها منذ حين، بسبب انها طريق للفرار ! وليس صدفة ان تكون انجح رواية صدرت بمد الحرب هي بعنوان «بعيداً عن موسكو ...» . ولا ريب ان هذا الادب الحارجي ذو قيمة كبيرة ، قد يكون « العمل » فيه بدائياً ، والتكنيك الحارجي ذو قيمة كبيرة ، قد يكون « العمل » فيه بدائياً ، والتكنيك

وملاحظة اخرى تبرز للميان: وهي ان اروع الكتب و اكترها تأثيراً من التي صدرت في هذه الاعوام الاخسيرة ، هي التي الفتها النساء ، واشبرها قصص الحرب وما بعد الحرب التي الفتها فيرابانوفا و « الحصاد » لفالينا نيقولايفيا ، وايفان ايفانوفيتش لانطونيسا كوبتاييفا . على ان الموظفين الادبين امتسال سيمونوف Simonov يكتبون نثراً اجمل من نثر هؤلاء المؤلفات ، ولكن آثارهن تظهر اشخاصاً « يميشون » لان عو اطفهم واعمالهم صادقة ، وهذا هو شأن رواية « الحصاد » التي تصور عودة جندي كان قد اعتبر مفقوداً . فرجع من الحرب ليجد رجلًا آخر في سرير زوجته : ان هدذا الموقف الكلاسيكي لم يصوره قبل هذه الرواية اي كاتب سوفياتي .

ومثل هذا التطور نجده في بعض آثار الشمواء الشباب. فقد اطلعالقراء اخبراً في مجلة « كومسومول » Komsomol نصف الاسبوعية على قصيدة الشاعر شاب عن نجر بته الغرامية الاولى التي عرضته « لعلامات رديثة في المدرسة » ا ويتحدث الشاعر المعروف ليف اوشانين المسانين علمان علمة « المرأة السوفياتية » عن الحياة السعيدة التي تنتظر زوجين شابين يحلمان على شاطيء البحر، ولاينبس بكلمة واحدة في هذا الحلم عن اجتاعات الحزب، وبامكان القراء ان يجدوا في المكتبات بعض آثار الكسلندر بلوك Block واسانين على الحية الحرم.

والذي نستطيع إن نعرفه الآن هو ان مالنكوف يولي الادب عناية اكبر من التي اولاها اياه جدانوف، فهو لا يود ان يفرض عليه الارقابة عدودة . وحالة الادب السوفياتي الآنهي حالة الترقب والتربس . إن الجميع ينتظرون نتائج مؤتمر الكتاب السوفياتيين وتوجيهاته الجديدة ، ومعظم الكتاب يأهلون في ان يعطوا قدراً اكبر من حرية النفكير والتعبير، ولكن هل تستطيع السلطات ان تنزل عند هذه الرغبة التي قد تفضي الى دك الاسس الايديولوجية للنظام ? إن الذي يستطيعون ان يجبوا عن هذه الاسئلة م قادة الحرب ، لا الكتاب السوفياتيون . إن هذه قضية تتعلق بالدولة ، لا بالأدب ! »

75

## النسشاط الثقت الى في الغيرب

### انكائل

#### رسالة من توفيق صايغ

امتاز المشهد الثقافي ، منذ بمثت لكم برسالتي الماضية ، بمدد من العواصف الكاسحة ، أثارها التفكير الجماهيري على الفنون والآداب في زيرا الماصر.

فن حديث ... أم قدارة!

خلال الشهرين المساضيين اقام معهد الفنون المعاصرة للكولاج ، يضم قطماً لفنانين من مختلف انحاء اوروبا ، هي خيرة نتاج هذا الضرب من الفن منذ ظهر قبل ه ٤ سنة للوجود .

وكان أبرز ما في المرض جناح فيهجموعةلوحات تنكية رسما ( والاصح ان أقول « صنعها » ) الفنان الاسباني الطريف سلفادور دالي Dali في . ١٩٣٠ ، كانت هي مدعاة الثورة ، التي تمدت دالي ذاته الى الممرض بكامله فالى الفن الحديث بأسره. وتزعمت الثورة جريدة « ديلي سكتش » ، وهي جريدة شعبية تعيش على سرد الاخبار والقصص المثيرة وتتخصص بعرض المفاسد عرضاً سطحيته الوعظ وباطنه الاثارة،فقامت الآن تنصب ذاتهاحامية النشء الانكابزي البريء من مفاسد الفن الحديث، مدافعة عن النظافة و« الذوق السلم » و « الاخلاق العامة » ، واتخذت حملتها صفة مقالات متسلسلة لاحد محرريها ، جاء في احداها: « سيفتتحفي لندن عما فريب معرض للفن ، إذا صح ان نسمي هذه القاذورات فناً . هو أقرف معرض رأيتِه في حياتي . ولن استغرب ابدأ اذا وصل لسمعي في الساعات القليلة النادمة ان البوليس دام مقره واقفله : فلو ان هذه الجريدة نشرت شيئاً يشبه ولومن بميد الرسوم الممر وضة لاغلقت الى غير رجعة ، ولو ان فيلمأ سينائياً حوى مشاهد كالتي تصورها اللوحات لمنعته المراقبة ، لكن اي طفل سيستطيع منذ الغد أن يذهب ألى المهد أذا ما دفع الرسم الزهيد ويشهد هذا كله. «ونعى الممرر على قطع دالي انها مكشوفة صريحة ، تصوح في عرضهـا لجمد المرأة بكل شيء « ولا تترك مجالا الخيال . » واختتم احدى مقالاته بقوله:«ومها قال خبراء الفن وادعوا ، فان قطع دالي ليست فناً ، ولست ارى فيها إلا قاذورات واضحة غير مقنمة . واني اشمر بالاسف نحو الفنانين الآخرين الذين ستظهر لوحاتهم الى جوارها . واكرر : ان هذا المعرض الذي يسام الشعب في ميزانيته يجب ان يفتتح للعموم قبل ان تنزع قطع داليويقفل عليها في صندون مختوم . »

واقترح المهد ان تعلق المجموعة على علو عشرة اقدام فـــــلا تتسنى رؤية التفاصيل فيها بوضوح، لكن الجريدة التي تبلغ سعة انتشارها ثلاثة اضاف « النايخر » رفضت العرض وتابعت الحملة ، واتصلت بالهيئات المختلفة، وجندت معها مجلس الآداب العامة ، مما اضطر ادارة المعهد الى التسليم وسحب صور دالي من المعرض ، وحمل المحرر على ان يصرح في مقاله الاخير: «لقد سُحب دالي ساقد انتصرت الحشمة والذوق السليم . »

بقي ان نقول انهذه الجريدة التي أقامت ذاتها حامية الفضيلة و الاخلاق العامة ، لم تستنكف اثناء الدفاع عنها عن نشر التفاصيل الفضفاضة عن الكاهن الذي اقتيد للمحاكمة لتحرشه بثلاث نسوة مسنات في باس ، وعن الفتى السادي

الذي اعتدى جنسياً على فتاتين وفتى وأسامهم عذاباً لا يصدق، وعن اللورد الشيخ الذي اعترف بانصاله بشابين في عمر احفاده ، وعن غيرهم وغيرهم، وأن نقول ان هذه الجريدة التيرأت لزاماً عليها ان تحمي الشبيبة من الذهاب المهد والنفرج على رسوم الجسد الماري ، لم تر لزاماً عليها ان تحميهم من خطر آخر : فلم يخطر ببالها قط ان تذكر ان هؤلاء الفتية لا بدلهم، اذا ما توجهوا الممهد ، ان يمروا ، قبل الوصول السه ومن اي طريق جاءوه، بعشرات من زهرات الليلة ، الممشنات في هذه المنطقة الثقافية المعمد ، أن من نهر أن من أنه من المهمد ، أن من نهر أنه من المهمد ، أن من من المهمد ، أن من من المهمد ، أن المهمد ، أن من من من المهمد ، أن من من من المهمد ، أن من من من المهمد ، أن الم

صورة تشرشل من غير هالة

منذ احتفات انكاترا في آخر تشرين الثاني بعيد تشريش الثانين، تنوسيت احداث اليوم ، كالاحتفالات العديدة وخطاب العرش والتصريحات السياسية، لكن شيئاً واحداً لم تستطع الصحافة او الشعب ان تتناساه : صورة تشريشل التي رسمها غراهم صطرلند Sutherland .

فقد عهد أعضاء البرلمان الى صظرلند برسم صورة لصاحب العيد لتقديمها اليه باسم . وصظرلند من اشهر فناني انكلترا واشدهم غـاواً في منحاه الحديث ، وهو ليس من مصوري الاشخاص ، ولم يسبق له ان رسم الا اثنين ، هما صرست موم واللورد بفربروك .

رفع الستار عن الصورة نهار العد، فصعقت الحضور هذه اللوحةالصفراء الخردلية للرجل الهرم المنوثب، المقطوع الرجلين، المجرد من الهالة السحرية الحالدة الشباب التي يحاول الحافظون إحاطة رأسه بهـــا ، وأصغوا لنشرشل يشكرهم على الهدية التي قيل أنه ظل متزدداً ثلاثة أيام في قبولها أو رفضها، ويصفها بأنها «مثال عظيم للفن الحديث» – لكن من يعرف رأي تشرشل في الفن الحديث، ويذكر ما قاله عنه قبل عام من انـــه قطيع غنم من غيرٍ راع، يدرك انه قصد أن يهاجم الصورة دون أن يخرج عن حدود اللياقة. وما ان خرج تشرشل من القاعة، وتركت الصورة ممروضة مدة ساعـــة حتى احتدم الجدال وثار النواب (الذين يأبون على الفنانين ان يتدخلوا في مشاكل السياسة لكن يسمحون لانفسهم بالندخل في مشاكل الفن)، وارتفع صوت اللورد هيلشام يصف الصورة بانها « مخزية ومقرفة » وأنها وصاحبها «يجب أن يلقيا في التيمس» . ويردف أنها أهانة للسير ونستون وللشعب : فانها تظهره رجلًا ممناً قاسياً لئيماً وصل آخر المطاف في حياته . لقد بالغ الفنان في إساءة تصوير السير ونستون وعجز عن أظهار خصلته الرئيسية : « الرفعة والنبل ». وقالت زوجة بيفان وهي ذاتها عضو في المجلس: « أني معجبة بالصورة كل الاعجاب،وان اللوحات الناجحة هي دوماً مثار جدال». واشترك معظم النواب بعدهما بالنقاش .

وانتقل الهرج والمرج الى الصحافة والقراء ، فترامت عشرات الرسائل يوم الى كل جريدة في البلاد ، فبعضها تحبيذ ومديح ومعظمها مهاجمة قاسية وتقريع ، وسلطت الجرائد على الفنان ولوحته السنة حداداً! ومن امتمالتمليقاتما قاله احد النواب: استطيع بمد تفكير طويل ان اقول اني اطأطيء الرأس خجلًا من تلك الصورة: فإنا اعتقد انها لوحة عظيمة، وإنها في غضون قرن أو نصف قرن ستمتبر اعظم صورة انتجت هذا القرن لكني لا اعتقد ان اعضاء المجلس كان هدفهم ان ينتج الفنان الذي انتدبوه اعظم لوحة في القرن ، بل ان يشتروا صورة ليهدوها لرجل في الثانين من عمره ، صورة يكون هو راضياً عنها » – وهو تعليق لم يكن ليصدر ، كا ترى ، إلا من عضو في برلمان .

## النسشاط الثمت الى في الغت رب

بعد ان خفتت هذه النصر بحات البرلمانية والجماهيرية المتسرعة ، وأغلبها من أشخاص رأوا صوراً فوتوغر افية للوحة لا اللوحة ذاتها ، عكف النقاد على درسها ، وخرجوا من ذلك الدرس باطراء للفنان وللوحة ، معتبرين انها طرفة اصلة . فما قاله أريك نيوت ، اكبر ناقد فني في انكاترا: « في رأيي انها صورة عظيمة ، تستطيع كلوحة و كصورة أن تضاهي أحسن رسوم فيلاسكو به ورمبرانت وغويا ... انها صورة رجل عظيم ، لكنها ليست مغناطيساً يجذب عي عبادة الابطال ... انها صورة رجل عظيم ، لكنها قنية نتجت عن لقاء فناندقيق الملاحظة لانسان آخر أشمل مخيلته الخلاقة وانها لهذه الشرارة الكهربائية التي تنطلق من الرجل المصور الى الرسام المصور ، التي لها يمودالفضل في نجاح جميع الصور العظيمة .» وعلق أوزبرت المصور ، التي لها يمودالفضل في نجاح جميع الصور العظيمة .» وعلق أوزبرت يضيرها شيئاً ، فقال ان حاشية هنري الثامن وصحبه لا شك انهم لم يرضو المصورة هوليان له ، وان فيلاسكو به لم يعم اليه ما يه المان ارادوه ان يضع هالة حول إنوسنت العاشر ، وإن صورة مانيه لكيانصو هوجت بمثل ما يضع هالة حول إنوسنت العاشر ، وإن صورة مانيه لكيانصو هوجت بمثل ما

أما صظر لند ذاته فكان قد تنبأ قيسل ان يزاح الستار عن الصورة بقوله: « اني اتوقع انتقاداً لهسده الصورة ، لاني اظن ان فكرتي عن السير ونستون تختلف تمام الاختلاف عن فكرة الرجل المادي ، رجسل الشارع ، عنه ... اني رسمت ما رأيت . فانا لا اصور صوراً حساوة ، هادفاً الى مجرد كسب الاعجساب » . لكنه بعد ان ازيح الستار وثار النقط والنقاش وصاح هيلشام مقترحاً رميه والصورة في النهر ، سئل عن رأيه في هذه الحملات النقدية ، فأجاب بكل براءة : « النقد ? إني لم أسم أي نقد . »

#### ١٩٨٤ مند ١٩٥٤

« ١٩٨٤ » قصة كتبها جورج أورويل Orwell في ١٩٤٩ وكانت أشهر مؤلفاته وآخر ما كتبه قبل وفاته في مطلع ١٩٥٠ . وهي وصف لانكاتراكا تخيل المؤلف انها ستكون بعد ثلاثين سنة من الوقت الحاضر ،

### هذه المجلة

طبعت في مطابع « الآداب » التي تعلن استعدادها الطبع الكتب والجلات والنشرات التجارية طبعاً أنيقاً وسريعاً ، على آلاتها الاوتوماتيكية .

بيروت ــ الحندق الغميق ــ شارع الشدياق ص. ب ١٠٨٥ تلفون ٢٦٩٩٦

وصف لانكاترا جديدة وقد سادها الحكم الدكتاتوري التمسفي الرهيب، وقضي فيها على الفرد والإنسان العادي قضاء مبرماً، وديست الحرية بمختلف مظاهرها، وتولى النساس الهلع والخوف من رقيب لا يعرفونه لكنهم يشككون حتى في اقرب مخلوق اليهم ان يكونه، وحرم الحب واضحى جريمة . كتاب هائل يأخذ بمجامع القارىء لكنه يلقي الرعب في قلبه . واذا ما كانت قراءة الكتاب تلقي الرعب، فا عساها تحدث مشاهدة حوادثه في المتفرج?

الجواب على هذا التساؤل جاء في اواسط كانون عندما فامت شعبة التلفزيون في مصلحة الاذاعة البريطانية بمرض الكتاب تمسر حية . فلم يكن قد مضى غير دقائق قلبلة على بدء المرض حتى انشغلت جميع الحطوط التلفونية المصلحة الاذاعة ، وتوالت الاحتجاجات على عرض هذه التمثيلية بالذات . ويعتقد ان السياسة لعبت دوراً في رد فعل المتفرجين هذا ، وان الشيوعيين الذين ادركوا ان الدكتاتورية التي عناها اورويل هي المتمثلة في الوقت الجامر في الدكتاتورية الشيوعية ، كانوا من وراء الاحتجاجات ، بدليل المها بدأت تنبعث في الجزء الاول من المسرحية ، قبل ان تبدأ مشاهد القسوة والعنف التي كانت مبعث الاحتجاج .

واهتمت الصحافة بالموضوع وقد تراكمت عليها رسائــــل القراء، واختلفت الجرائد بين حاملة على مصلحة الاذاعة لعرضها مسرحية يلعب فيها العنف دوراً كبيراً ، كمشاهد التعذيب والعرق والدم والفئران والتابوت وسواها ، ومشاهد الحب الميكانيكي المكشوف ، حاملة عليها لهذا ولانها أثارت الفزع في النفوس ، وأدت الى اصابة احدى المتفرجات بنوبة قضت على حياتها، ولان هذا كله حدث في يوم احد،اليوم الذي يأمل المنفرجون فيه أن يروا مسرحيات هادئة ناعمة ، مبهجة الحاتمة ، تدغدغ أحلامهم ، لا الاحلام . احتلفت الجر ائد بين حاملة على مصلحة الاذاعة ، وهي الاكثر عدداً ، وبين بعض منها مدافعة عنها مهنئة لها على جرأتهـــا وعلى حسن عرضها الكتاب. وحمل مادته ورسالته الى المتفرحين وهم ملايين بعـد أن كانت مقصورة على قرائه وهم آلاف . وتقدم عـــدد من النواب بمشروع قرار للبرلمان يطالبون فيه بمنع الاذاعة من تقديم تمثيليات من النوع الخيف ، كما تقدم عدد آخر بمشروع قر ار مضاد يرمي الى تمزيزها . وكان سؤال جميع الاوْساط: ماذاً تقول مصلحة الاذاعة ذاتها ? وهل تعيد عرض التمثيلية بدون حذف او تحوير مساء الخميس كما كان مقرراً ?

وأعلن مدير الاذاعة بحزم ان النشلية ستعاد دونما ادنى تعديل.وذكر معارضيه بان الاذاعة سبق فنبت المتفرجين ان يبعدوا الشيوخ والاطفال عن الاجهزة ليلة العرض ، وان المكالمات والرسائل التي استلما كان كثير منها محبذاً ، وانه كمادته لن يعير اهتاماً للمكالمات والرسائل ، للمعارضة منها او للمناصرة .وقال ان هدف الاذاعة من العرض كان ان تنقل للمتفرجين القصه التي ضمها كتاب «٤٨٠ » الذي وصف بانه الطرفة الادبية لواحد من اعظم كتابنا في هذا العصر .

وجاءت ليلة الخيس ، واعيد عرض التمثليلة بكاملها . وعاد النقاش من

٠ ليلم



بقلم \_\_\_\_ رئيف خوري

« ان دارسي فن الملاحم يحدثوننا ان زمن تأليف الملاحم قد انتهى ، وان عصرنا لا يتناسب مع هذا النوع من التأليف الأدبى، فليس بين الشمراء من هو على استمداد لأن ينفق عشرة اعوام على اقل تقدير لكي يكتب نانا ملحمة شعرية ، فان عشرة اعوام في تاريخ المالم الممجل الآن تعد فترة كافية لتقييد القيم الانسانية ، فضلًا عن ان العالم قد اصبح من الضخامة بحيث لا تستوعبه ملحمة او ملاحم . »

عفوك ايها القارى، ، هذا الكلام ليس لي ، ولكنه للاديب المصري عز الدين اسماعيل ، اثبته في فصله الذي نشرته له « الآداب » في عددها السابق ، بعنوان « القصيدة الطويلة في شعرنا المعاصر » .

وقد احببت ان افتتح به القول في التعليق على العدد السابق من « الآداب »، لانه في الواقع يدل على نظرة عامة الى الشعر فاشية في بيئاتنا مع ما فيها بيئة الشعراء انفسهم . خلاصة هذه النظرة ان العصر لم يبق عصر شعر! او ان اقصى ما يتحمل عصرنا من الشعر قصاز الاعمال الشعرية ولاسيا القصائد الغنائية ، فاما الملاحم التي تتطلب جهداً وثقافة في التأليف والنظم فضلا عن الماس الموضوع ، وفضلا عن الوقت الطويل ، فان عصرنا اصبح لا يتحملها . ذلك ان الزمن يسير في خطف ، والقيم الانسانية تتغير في اسراع . . .

وعندي ان اقل ما يقال في هذه النظرة انها خاطئة، وانها تغطية لكسل الشعراء. في اذا كان ثمة عصر يتحمل الشعر بجميع فنونه ولاسيا فن الملاحم فهو عصرنا الحافل بجسام الاحداث، الزاخر بكبار التيارات الفكرية ترج اعماق الشعوب. وليس بضائر الشعر ان القيم الانسانية تتغير في اسراع ، فهذه القيم الحيا تتغير على اساس دائم ثابت هو الانسانية نفسها. والدليل الاقرب ان الشوط طويل بيننا وبين هومير أو الشاعر او الشعراء الذين ابدعوا الالياذة والاوديسية. ولكن طول الشوط الزمني بيننا وبين هومير، مع ما اشتمل عليه من جسام الاحداث وتغير القيم لم يبلغ المحتوى الانساني ، بل لم ينل من ذلك المحتوى الانساني الذي نجده في الاثرين الحالدين ينل من ذلك المحتوى الانساني الذي نجده في الاثرين الحالدين الله الالهادة والاوديسة!

لا اعتقد ان التاريخ عرف، او سيعرف، عصر ٱلا موضع

فيه للشعر . فالشعر ، من حيث هو ، حاجة انسانية صميمية ، والكنه بشكل مع العصور اشكالاً ويتصور صوراً...

واذاً، فقد احسنت «الآداب» صنعاً في اصدار هذا العدد الضخم ، خاصاً بالشعر في مطلع هذا العام الجديد. وانما نعت هذا العدد بالضخم لا جزافاً ، ولكني لم اجد نعتاً يتطاول الى توفيته حقه والى تقدير الجهد الذي بذله الدكتور سهيل ادريس في تهيئته واخراجه للناس في احسن تقويم .

عتاز هذا العدد بصفة الشمول والاحاطة باحوال الشعر المعاصر في البلاد العربية وفي جملة من ابرز اقطار الدنيا ثقافة وتقدماً حضارياً ، فليس هو مجرد عدد من مجلة ادبية ، ولكنه كتاب واسع الاطراف يدور بموضوع واحد ويستوعبه، استيعاباً معمقاً في كثير من الاحيان ، فضلًا عن الناذج الكثيرة التي يتحفنا بها من الشعر المعاصر ، فكأنها الزهرات القلائل تفتح ، لمن يراها ويشمها مطلات ، فسيحة على المروج الرحبة التي قطفت منها .

وبعد ، فاذا كان لمن يطالع هذا العدد ان يخرج بفكرة عامة ، فهي ان النقد والتحليل يقطعان مراحل بعيدة الى امام في الادب العربي، وان الشعر العربي نفسه يثب وثبات مرموقة الى اعلى فاعلى، تارة من حيث القالب والفن وطوراً من حيث المضمون والمحتوى ، واحياناً من حيث القالب والفن والمضمون والمحتوى مجتمعة كلها .

مستقبل الشعر العربي الحديث: يفاتح هذا العسدد من « الآداب » قارئه بطائفة من الردود على استفتاء و اسع يتعلق « بمستقبل الشعر الحديث . »

فيبدي الدكنور احمد زكي ابو شادي – وهو شاعر نزيل الولايات المتحدة الأميركية – تفاؤلاً بمستقبلهذا الشمر لأنالوعي الانساني لاالقومي او الفني فحسب اخذ يتجلى بين ابناء العربية الموهوبين. وكنت اوافق على هذا الكلام موافقة مطلقة لولا اني ارى الوعي الانساني مكملا ناع القومي والوعي الفني ، وعبارة الاستاذ ابي شادي تشعر بالقطع أو بالتمييز بينهما ، على الأقل . واذا كان الشعر العربي ان يظل «عبد اللانين » كما يقول الاستاذ فأن الجرس الموسيقي عنصر فقوم الكيان الشعري ، لا غنى عنه ، وان يكن ليس هو الشعر كله ، وفي الشعر العربي القديم نماذج كثيرة لم يكن فيها الشاعر محض عبد للرنين .

واعجبني في جواب الاستاذ جبرا ابراهيم جبرا مأخذه على الشمر العربي الماصر أن « الكايشه السياسيةجملت تعطى الكثير من الشمر رنيناً اجوف». « وان الشاعر ما زال يعتصم بموسيقي الالفاظ ليخفي عنا خلوها ». غير أنه حين أقبل على توجيه الشمراء الى ما يتداركون به هذا النقص كان كلامه غامضاً . ولمل ذلك راجع الى هذه الحقيقة انالشعر الجيد بالنتيجة هوالشعر الجيد ، الماء هو الماء ، لا يزاد في تعريفه حرف .

وأما الاستاذ زكريا الحجاوي فاستوقفني منه أنهيأخذ على الشعر العربي المعاصر انه ما زال « مدموغ القومية » وانه يريد العراقي أن يقرأ شعراً عراقياً لا عربياً ، وكذلك يريد للمصري وللبناني ، النح ... وأنا اقول له ان هذا غير ميسور لأن هذه الخصائص العربية المشتركة في شعرنا المعاصر تعود الى طابعنا العربي المشترك . فأما اذا كان قصده ان تتعدد «الشخصيات الاقليمية » في الشعر العربي بتعدد الاوطان العربية فانا موافق ايضاً اذا كان قصده ان يخلص العربي من التجريد الى التحديد .

وراقني من جواب الدكتور بديع حقيةوله « ان كل الاساليبالشمرية بما فيها السريالية والرمزية تلين للواقع وتمتح منه وتطاوع الحياة وتفنيها امــا استجابت نفس الشاعر الى مؤثراتها . » وبعبارة اخرى : ان الشعر الجيد لا تعنيه الأساليب بقدر ما يعنيه البعد عنالتكاف والتصنع حفاظاً علىمدرسة شعرية معينة يتبعها الشاعر . ولن يتم هذا البعد عن التَّكَافُ والتصنع الا اذا فاضت به نفس الشاعر نتيجة لتجربة يحسما ويعيشها . يضاف الى ذلك ، فيا يتملق بالرمزية والسريالية خاصة وجوب الابتعاد عما فتن به إتباع هاتين المدرستين من الغموض والذعر من الوضوح. وعندي ان الشمر اذاخشي مع الوِضوح الابتذال او فقد شعريته لم يكنَّن شعراً البتة.

وأما الّاستاذ رئيف خوري وهو انا ولا فخر ! فـــاني حائر بين ان يعجبني ولا يعجبني تفصيله وتوضيحة المدرسيان للقضايا.فهذا الكاتب الدماغي الواقمي الفج احياناً، حري بأن يمزق غلالة السحر والفتنة عن الاشياء حين يتحدث عنها . ومع ذلك فهو من المتفائلين بمستقبل الشعر العربي ولكن

بشروط اوضحها گعادته .

واما الاستاذ عدنان الراوي فقد عبر تعبيراً دقيقاً عما يختلج في نفسي حين قال : « أن الشمر المربي فقد الكثير من جمالية شكاه في سبيل مضمونه ». وعندي ان العلاج لهذا النقص التغذي بالشعر القديم .

ومثل الاستاذ الرَّاوي الاستاذ خالد الشواف يرى نزعة في الشعر العربي المماصر الى الامتلاء في الموضوع والمضمون والمحتوى بقدر النزعة الى الضمور في البناء والتركيب. وهو يريد توازناً بين هــــذين العنصرين اللازمين للشعر . إلا أنه لم يهدنا الطويق .

واما الشاعر الاستاذ جورج صيدح فهو يصدر في جوابه عن ميل الى الكلاسيكية . يجب الوضوح في الشمر ، ويأخذ على الشمراء المعاصرين غموضهم وتعملهم وغرورهم. وكل هذا حسن . إلا أن الاستاذ صيدم يسوق الشمراء المعاصرين جميعهم بعصا و احدة ، كما يقال . والصحيح ان مآخذه لا تنطبق الاعلى نفر منهم ابتلوا بآفات الغموض والتعمل والغرور . وفوق ذلك ، نسى الاستاذ صيدح أن يؤكد أن الشعر أذا لم يكن صناعة هندسية او عملية حسابية « أو لغزأ معقداً غـــامضاً » ، فهو في الوقت نفسه ليس نثراً منظوماً كما يتصور بعض اتباع جناح خاص من المدرسة القديمة ، وحتى المدرسة الحديثة .

وأما الأستاذ صلاح الدين عبد الصبور فيمتاز بأنه يجمع الى الأحكام الصائبة فيالشعر العربي معرفة بقديمه . على أنه يظلم الشمر القديم أحياناً حين يغلب عليه ما يسميه التلخيص والتعقيل . انه يعجب بالفتاة الغزلة التي تقول في شعرها العامى :

يا خوفي من أمك لا تسأل عليك لحطك في عيني واكحــــل عليك وينسى فول اين زيدون :

فلاَ كانك بالمني ولأشربنك بالضمير !

وهو أنوى . وهو أوفر حظاً من عدم التعقيل الذي يريده الاستاذ عبد الصبور .

ثم ان الشمر ليس هو فقط وقع الوجود على الوجدان ، بل هو أيضاً تعبير عن تحدي الوجود والتمرس بتبديله وتغبيره.وهذا في رابي سر روعة المتنبي مثلاً . إنك تشعر وانت تقرأه ان يدأ حديدية تعجن هذا الوجود وتجتهد في تغييره . أن شعوه يرن رنة العمل لا رنة الكلام .

أما الأستاذ سلامه موسى فقد حوى جوابه كثيراً ثما يعجب ويسفر عن حساسية وذوقية رهيفة في فهم الشعر قديمه وحديثه . هو يريد الشعر ان يكون اختباراً شخصياً ، وأن يكون الانسان انسانـــاً ليعود اختباره الشخصي اختباراً شخصياً لكل انسان على هذا الكوكب. » ويأنف من « الشعر الاحترافي الذي يعيش به الشاعر ويؤديه سلمة .»

وأما الاستاذ جوزف نجم – من المدرسة الحديثة – فلم يمجبني منههذا التطليق بين الشعر والموضوع. فهو يزعم ان القليل من الشمراء لاالنظامين يهتمون بالموضوع . ونحن نزعم أن الموضوع أســــاس في الشعر. ، كما هو أساس في كل صنيع ادبي وفني،والنهوض بالموضوع محك اختبار لطاقةالشاعر وقدرته على التوليد . وصغار الشمراء هم الذين يريدون ضرب الصفح عن الموضوع والاكتفاء من الشاعر بالاخراج الفني .

ولمل جو اب الاستاذ رجاء نقاش خير رد على مذهب الاستاذ نجيم. فهو يرى ان لا بد في الشمر من«وحدة قوية تعطى له صفة الـكائن المتاسك الحي الذي ينمو باستمرار في وجدان القاريء كتجربة متكاملة معاشة هادفةالى غاية حقيقية » . وبريد ايضاً ، وهو راض ، ان مضمونات الشمر انجهت الى خدمة قضايا انسانية » . وهذا كله مما يجمل في الشمر اهمية كبــــيرة ، بلَّ كبرى ، الهوضوع .

حنانيك نفسي! الجواهري ــ على تعبير القدمـــاء ــ فحل من فحول المعاصرين . وهو في التعبير الشعري أميل الى النهج الكلاسيكي منه الى النهج المولد الحديث. على ان الكثير من صوره ومعانيه جديد ، فهو من القادرين على وضع الخر الجديدة في الزقاق العتيقة . سوى ان قصيدته هذه ما فارقت عمود الشعر العربي المعروف ، لا غرضاً ولا فخامة عبارة ولا طريقة وصف . ومع ذلك فهي تهز حتى الاعماق ، لانها تعبر عما تصخب به نفس الشاعر الحر ، من تحد ٍ لاوضاع واسخاص يتنكرون للحرية والاحرار . غير انني في الواقع لم ادرك وجه الاتصال بين المقطع الاخير في وصف العاصفة على ضفاف دجلة وسائر القصيدة ، الا ان يكون الشاعر أراد ان الطبيعة تجاوبت ونفسه في هذه العاصفة في تلك الليلة الليلاء، حتى اسفر الفيحر عن النسائم اللطافالنديات والسماء التي أغسج عنها مركوم الغيم ، رمزاً لما لا بد أن مجدث من زوال الكابوس العاتي !

صلاة للقمر: أنا من المعجبين بنازك الملائكة ، أمكب الشواعر العربيات في رأيي قديمهن وحديثهن . يعجبني منها هذه العبارة المؤنسة التي لا تتعقد لفظ ولا تستغلق صورة ولا معنى . ويعجبني منها هذا الاحساس العارم المكبوت كأنه البركان الحبيس في صدر الأرض تسمع دوية وتستشعر زلزلته للارض ولكنه لا ينفجر . وتعجبني منها مسحة الكآبة العميقة على شعرها وان كنت آخذ نفسي برياضة اقصاء الكآبة عن الأدب وعن النفوس . الا أنني كنت اتوقع منها في هذه المقطوعة، الم اكتفت أن تقف موقف الساهر المستوحش في هذه المقطوعة، الم اكتفت أن تقف موقف الساهر المستوحش الذي يوصد القمر ويحاول ان يخفف من وحشته باستدعاء جميع التشابيه التي يمكن ان يشبه بها القمر ويناجي بها ? واكثرها من التشابيه الحي يمكن ان يشبه بها القمر ويناجي بها ? واكثرها من التشابيه الحسية . وقد خشيت ان تشبه المسكين كالقدماء بقلامة الظفر بعدما شبهته بحائس الحليب . على انني طربت بقلامة الظفر بعدما شبهته بحائس الحليب . على انني طربت بقلامة الظفر بعدما شبهته بحائس الحليب . على انني طربت

يا ندم الليل والطلام ويا كفارة الغيم والأعاصير! ثم احسستني القى نازك الملائكة حقاً في المقطع الأخير ، فهي بعد ما ركبت من التشابيه ادركت ان ما فعلته ليس بشيء ، فعادت تقول له:

فابق وراء الحياة اخيلة الشمر فيها والحب والله ! وليتها منذ الساعة الاولى قالت له هذا ، واكتفت!

فدرة حداد من شعراء الرابطة القلمية: مقال متواضع للأستاذ ميخائيل نعيمة عن شاعر متواضع ، ولكن و اجب الوفاء حال احياناً بين الاستاذ نميمة والدقة في الحكم الشعري . فصحيح ان المرحوم ندرة حداد من الشمراء المماصرين الصادقين في التمبير عن خوالج النفس دونما بهرجة ومنالاة وتصنع . اما ان يكون أصدقهم فليست لنا دلالة الا شهادة صديقه الاستاذ نميمة . واطراحه البهرجة والمغالاة والتصنع قسد عنى في بعض الأحيان ان الالله الله مستوى النثر :

فلم اجد في الحساب بسمايساً لأرباحي? أجل ، ولا الشعر رأى باب ربح في هذا النظم!

اللقاء: لا يمكن الحكم على هذا المقطع الشعري لانه جزء من اقصوصة شعرية بعنوان « هو وهي » . . فالحكم يجب ان يكون بالقياس الى « كل » الاقصوصة . يبقى اننا نستطيع ان نقول كلمة من حيث النظم والوصف ، النج . . . ولا بأس بالنظم فهو طلي سهل ولا بأس بالوصف والتصوير فانها محملان القاريء ولو ببطء الى « الجو » المراد على أن السحب الشعري يشكو التفاوت . ويشكو النظم بعض التدني الى مستوى النثر ، كقول الشاعرة : « واخيراً » أو كقوله المناعرة ؛ « واخيراً » أو كقوله المناعرة ؛ « واخيراً » أو كورية بالمناعرة ؛ و ورية بالمناعرة ؛ ورية بالمن

الوطن العربي » فانها جرائدية ، وفي احيان ثانية نعوتها ضعيفة كقولها « جريء كالرياح » ، فان « جريء » هذه ضعيفة بعد قولها « عاصف جهم الظلال » « وجامح خشن » ... ومع ذلك فالشاعرة طوقان في طليعة شاعراتنا خصباً وابداعاً .

الشعو المصري الحديث: في هذا الفصل للاستاذ محود امين العالم جهد وعتى وحمل للنقد الادبي العربي الى آفاق جديدة. من ذلك انه يحاول ان ينظر من وراء الشعر اء الى الطبقة الاجتاعية التي تكلمو ابلسانها. ومن ذلك ايضاً حكمه بان الشاعر المصري الى وقت ما، كان منفصلاً عن مجتمعه (\*) و فوق ذلك يتناول التجارب التي حصلت في تجديد الشكل والقالب الشعريين ، كبناء النظم على التفعيلة الواحدة لا على الوزن الذي هو مجموعة تفعيلات. الااني اخشى ان يكون الاستاذ العالم قد اشتط في الحكم حين زعم ان شعراء الجيل الماضي في مصر كانوا جميعهم في شعرهم كله المتحدمي التجربة الشخصية »، وانهم اغرقوا في «سياحاتهم الحناصة داخل ذواتهم الفردة المنعزلة ». فحافظ حين سمع اللورد كرومر يتباهي باصلاحاته في مصر فقال له:

عملتم على عز الجمـــاد وذلنا فاغليتم طيناً وأرخصتم الدما! لقد كان فينا الظام وضي فهذبت حو اشيه حتى بات ظاماً منظها!

لم يكن منعدم التجربة الشخصية ولا سائحاً في داخل نفسه الفردة المنعزلة ، بل كان معبراً اعمق تعبير واصدقه بلسات الجماهير المصرية عن رأيها في التبجحات الاصلاحية التي يوددها المستعمرون . والى ذلك بقي شيء لم يتعرض الاستاذ العالم لتفسيره وهو ان هذا الشعر الجديد الذي يدعي له ، ومجق احياناً ، ارتباطاً بالحياة الاجتاعية العامة ، وصياغة ، وزوال الازدواج بين الحس والفكر ، الخ ... لا يتمتع لا بفخامة التعبير ولا بروعة الصور والمعاني التي يتمتع بها شعر شوقي وحافظ ومطران على علاته . ومهما يقل الاستاذ العالم فانقول شوقي :

نيرون لو أدركت عهد كرومر لعرفت كيف تنفذ الاحكام سيبقى اقوى وأشد هزاً للنفس ، وبالتالي اشعر من قول صلاح الدين عبد الصبور:

صنعوا الموت لاحباب الحياة وتدلى رأس زهو إن الوديع

قد يكون قول عبد الصبور « صنعوا الموت لاحباب الحياة » أغنى بالمعنى عند التأمل ، ولكنه اضعف دفعة شعرية واوهن تحدياً للظالمين وتحريضاً عليهم .

\* او بالحري عن الجماهير الشعبية في مجتمعه (ر. خ).

77

وكل هذا ينتهي بنا الى القول ان الشعر الجديد الذي اثبته الاستاذ العالم مهما يكن له من بميزات ، فهو يفقد نكهته الشعرية سريعاً ، وتغني عنه معانيه ، سواء اقيلت منظومة على هذا الوجه او غير منظومة ، فاما الشعر القديم ، فلا تغني معانيه عما فيه من قوة الشجا والطرب . وبعبارة أصرح : الشعر القديم أبلغ ! واذا كان الاستاذ العالم لا يزال في شك فليقارن بين هذا الشعر العامي والفصيح الذي اورده في شنق في في اعدام الفاشست الطلبان لعمر المختار : وهران وقول شوقي في اعدام الفاشست الطلبان لعمر المختار : وكزوا رفاتك في المال لواء يستهض الوادي صباح مساء ويهم نصبوا مناراً من دم يوحي الى جبل الند البغضاء على المدى وضعية تتاس الحرية الحمراء فان فيه من الزخر وقوة الاثارة والايجاء ما لا يجويه ديوان من هذا الشعر الجديد .

الى اجيرة: لستغفر الاستاذ نزار قباني . بل استغفر الشاعر وما ينبغي له من نبل . ان في هذا الشعر حطة لا تدانى . وما ادري اي كان احط: المرأة التي اسلمت جمالها وجسدها للعبث وباعت نفسها بعرض ومتاع ، ام الشاعر الذي شهد على نفسه بانه اشترى امرأة بماله ثم راح يتبجح فيقول: انظروا اى عربد انا ?

« رامبو » الطلسم: شكراً للدكتور سهيل ادريس. لقد علمي شيئاً عن شاعر كنت أجهله. واوقفني وقفة طويلة عند قوله: « ان الشاعر في رأيه هو « سارق نار » يفيء بها الظلمات التي تغشى علائق الاشياء فيا بينها ... » هنا الشاعر يشرف على التخم الفلسفي . وكل شاعر في رأيي ينبغي ان يكون شيئاً من فيلسوف مجلبها بجلباب الفنان!

يقولون في معركة الحرية والبقاء: هنا أديب فيه ممدن الشاعر الحق، يجادل بأيمان المثقف المؤمن بشعبه زملاء المثقفين القانطين او اللامبالين، يجادله بلغة الشعر ، وصوره :

يقولون ما يحمل الثائرون قصارى المزيمةان تهدموا وهل يلمع الفجر الا اذا تساقط نور الدجى المتم! ولكنه برك احياناً:

اذا لم تكن نصف هذي البلاد من الثوب من قوتها نحرم واحياناً يحثو :

أأمرح يوماً على شرفة يداعبنيالفجراذ يقدم?

فا ممن « إذ يقدم » هذه ? وماذا يفقد المنى اذا وقفنـــا عند قوله :
 « يداعبني الفجر » .

الشعو والحلم: يصدر الاستاذ عبدالله عبد الدائم في هذا الفصل عن المذهب القائل بان الحلق الفني تجميل لواقع قبيح ، أو تعويض عن رغبات مكبوتة ، النح ... ولا شك أن من الحلق الفني ما يصدق عليه هذا المذهب ولحكن من الحلق الفني ما هو ايضاً عمل على تنهير الواقع ، وهذاما نريد . نريد فناً هو التبصير والتوجيه ، لا فناً هو التعزية الوهمية !

من رؤيا فوكاي :الشاعر الاستاذ بدر شاكر السياب في طليعة من يتمرسون بتجارب تجديد الشعر العربي ، قالب ومضموناً . وله في هذا المجال صولات ناجحة . الا ان الاريان بدر شاكر ما زال شأنه شأن اكثر الرعيل المجددين الشعراء المعاصرين ، يعرف كيف ينبغي للشعر الجديد حقاً ان يكون من حيث الموضوع والتعبير ، الا انه حين مجاول النهوض بما يعرف انه الواجب تخونه مقدرته . فيحس قارئه أنه قصد الى شيء اروع واتم بما استطاع الى تحقيقه سبيلًا ، فقد ترك شيئاً كثيراً وراء ما قاله لم يوفق الى قوله . وبعبارة اخرى ، شيئاً كثيراً وراء ما قاله لم يوفق الى قوله . وبعبارة اخرى ، هو لا يزال ناقد شعر اكثر منه شاعراً يفي شعره بما تتطلع اليه نفسه . حقاً ، ان موضوعه حتى في هذا المقط علية حمل المن كثيراً بما اخرج لنا!

اصوات الشعر الثلاثة : أراد الشاعر المعاصر الكبير ، ت . س . اليوت ، هذه الاصوات الثلاثة : صوت الشاعر الغنائي ، وصوت الشاعر المسرحي ، وصوت الشاعر الملحمي ، واليوت يبدي في هذا الفصل أنه حَقاً ناقد كبير الى كونه ذلك الشاعر الذي ملأ العصر . وصحيت قوله بان اصوات الشعر الثلاثة تنوجد في الغالب معاً . وأصح منه قوله : ﴿ اذَا لم يخاطب الشاعر نفسه على الاطلاق انتفى ان يكون ما ينتجه وان جاز اعتباره بلاغة رائعـة . » يعني ان الشاعر وسواء اكان ملحمياً امغنائياً امرومانتيكياً ، يستمد بالنتيجة من نفسه ويخاطبنا بصوت نفسه . فالشعر الغنائي ، هو القاسم المشترك لفنون الشعر كلها. بقي أن يعرف الشاعر كيف يوقع الانسجام بين هذه الاصوات الثلاثة ... وبعد ، فشكراً للاستاذ منه الخوري على هذه الترجمة الفصيحة الواضحة . فانهــــا ليست كالترجمات الني اعتدناها تشبه المكتوب الذي يجب ان يلحق به قارئه ليتلوه على من ارسلهاليهم لكي يجدوا ألى فهمه سبيلًا. عرافة : في هذه القصيدة التي لا أدري لماذا أحب شاعرها الاستاذ

عوافة: في هذه القصيدة التي لا أدري لماذا أحب شاعرها الاستاذ عبد القادر القط ان يسربلها بالغموض فعنونها بالعرافة ، نبرة تفاؤل محببة . وقد أحبت فيها بيت القصيد :

تهب الحياة لنا غداً من مثل ما نهب الحياة كا احببت خاتمها .

الحصيف: أما « الحصيد » للاستاذ خالد الشو اف، فانها على جمال النظم والتصوير وحسن السرد ، غامضة الغابة. واحسب غايتها إظهار التعلق بالارض والالهام الذي تفيض به الأرض حين تعطي حصيدها المتليء . إلا ان هذه الغابة – اذا صحت – غامضة . وبالتالي ان ختام القصيدة لضعيف .

خصائص الشعر العربي الحديث: هذا البحث لنمات احمد فؤاد هو على طوله اوضح من أن يعلق عليه بكلام طويل. ذلك انه عبارة عن

ترتيب وتسجيل لحصائص في الشعر الغربي الحديث قليل من يجنادل فيها . غلى انها لم تسلم من الحطأ في تقدير بمضالشمر . فقدفاتها مثلًا قوة التهكم والتخدي في قول حافظ ابرّاهم لجلاد دنشواي :

احسنوا القتل ان ضننتم بعفو أنفوساً أصبتمُ ام جمادا ? انت جلادنا فسلا تنس انا قد لفينا على يديك الحدادا! ثم فاتها لاعجابها بالشعو الحديث ان تنبه على السخف في قول الشاعر مثلا: يا رفيقي انا وأنت وعمى وابن عمى جاعة من عبيد!

والشكر للوزن الذي ضاق عن ان يعدد لنا الشاعر امه وخالته وسائر لانساء !

الأرغن الصغير: قرأت هذه القصيدة لنسر المنابر الدكتور نقولا فياض فتذكرت قول ميسه: ان كأسي صغيرة ولكني اشرب من كأسي واعجبنى قوله في الشعر:

ويعجبني من الاستاذ اسماعيل التفاتته الدائمة الى ان الشعر عمل فني ، ولذلك ينعي على بعض الشعراء تضحيتهم القوالب الفنية في كثير من الاحيان نزولاً عند ضرورات العقيدة، اي: ليفهم عنهم الناس ، وليس هذا بالسبب الكافي .

حياتي: ارجو ان تكون حياة الاستاذ بلند الحيدري أغنى بالمعاني واشرق من هذه القصيدة. وان حياته لكذلك، على انه بهظ هذه القصيدة العادية بهذا العنوان الضخم.

عالم فارغ: يجلو لي ان اقدارن بين هذه القصيدة للشاعر صفاء الحيدري ، وقصيدة نزار قباني « الى اجيرة » . فكلتا القصيدتين من معدن واحد ، معدن الحنق على امرأة. ولكن قصيدة صفاء الحيدري فيها مأساة عاشها الشاعر في امرأة، وتحبيه الينا هذه المأساة لان نفسه لم ترشح تحت ضغطها بجطة كالتي نجدها ممثلة في القصيدة الاخرى . . على ان لي ملاحظة . فهذا التكرير: «ومضى النهار ، مضى النهار »اقرب الى ان يكون مضحكاً . «ومضى النهار ، مضى النهار »اقول : «كنت كمستحم في نار» فحكم عليه الوزن بان يتمول « فوق نار » لعن الله الوزن .

عودة اللاجئين: موضوع هذه القصيدة للشاعر عباطف كرم اعظم منها: انها لا تستنفده ولا تنهض به. على أن فيها من لقيات التعبير وجماله ما يبشر بان في بردتي عباطف جسماً غير ناحل ولا هزيل من الوجهة الشعرية. ألا تعجبك معي فخامة مطلعه:

عاتبي المجد واعتمفي يا ملاحم غرقت بالدماء ارض المراحم و من قوله :

شبع الفقر منهم وارتوى الظلم ومدت على النجيــــع الولائم وقوله متحدياً:

ان تكن تلكم الحضارة،غني با ضواري وهالي يا ضاغم! العيون الظماء للنور: قصيدة من الشعر الجديد الذي يستحق نعته. تشتمل على محتوى اجتاعي، ثوري، وتحتفظ بالفنية مع السهولة والطلاوة والقوة:

من دموعي سقيت هذي السنابل العصديات السيدي يا مناجل!

قد لا يستعمل الفلاح الموطوء بجزمة الاقطاعي مثل هذه اللغة. ولكنك تحس حين تقرأها ان وضعها بلسان فلاح طبيعي جداً. وفي هذا سر فنسيتها.

على ان الشاعر يوسف الخطيب لم يسلم من بعض هنات . فهذه الـ « واكثر » في قوله :

ويرد الجبان ليثاً واكثر

كان باستطاعته ان يعفي شعره منها . ولكن لعله كان ساعتئذ يستمع لعبد الوهاب منشداً :

يا حبيي لك روحي لك ما شئتواكثر ! حمدًا لو كسر الاسطوانة !

ميسترال شاعرة الحنان والامل: فصل مثقف عن هذه الشاعرة الملهمة . وما ورد في هذا الفصل من الشعر المترجم لميسترال جميل حقاً في في أصله وفي ترجمته . ولا بدع فالاستاذ خليل هنداوي صاحب هذا الفصل من الاقلام التي لا تتنكر للعربية ولا تتنكر لها العربية .

الناس في بلادي : تجربة محمودة الشاعر صلاح الدين عبد الصبور في تسهيل الشعر وتبسيطه مع تعمقه. ويعجبني من الاستاذ عبد الصبور انتباهه للامكانات الكامنة في وزن الرجز النام منه والمجزوء. فقد نحى القدماء هذا الوزن ليستملوه في الشعر العلمي ، مع انه من اغنى الاوزان العربسية بالطاقة على استيماب الشعر بسكل فنونه : القصصي الملحمي ، والمسرحي والغنائي ، القريب المبارة من تناول الشعب .

على ان قصيدة الاستاذ عبد الصبور رغم انها تجربة محمودة ليس فيهــــا الزخر الذي يفرض صورها ومعانيها فرضاً على الاذهان. إنها باهتة شيئاًما.

الطوفات الاسود: من عنترة بن شداد العبسي الى محمد مفتاح الفيتوري عرف الشعر المويي نفراً كرياً من الشعراء السود. والشعب العربي الذي

مقت العنصرية فرفع عنترة الى مقام البطل القومي وجمله مثال الروعة في المنورة والبيان، يمتز بأن تكون لغة العربية واسطة الاداء لشاعر ثوري كالاستاذ الفيتوري يزخر شعره باصداء من صوت افريقيا المنتفضة على الاستثار والاستمار ، لتتحرر:

و تحفر تاريخ المن جديد على جبهة الشمس حفر الجراح! ألا ان هذا ليس بطوفان اسود. الطوفان الأسود هو في الحقيقة الطوفان الاستماري الذي بدأ ينحسر عن الدنيا . فاماطوفان الاستاذ الفيتوري فهومن ضياء فجر الحرية الصافي .

يبقى اني افترح على الاستاذ الفيتوري أن يجد لي نمتاً غير « العاطفي » في قوله : « واسكره حلمه العاطفي » ولو كانه الأمر ان يصمد إلى الساء او يذهب الى الجعيم . . . .

وثبة الشعو اللبناني: يعتــذر الاستاذ موريس صقر كاتب هذا الفصل بقوله : « ولم يكن بوسعنا في هذه اللمحة العجلي ان نتوقف عند كل شاعر من شعرائنا لنتبين خصائصه وينابيع الهامه ... » واعتذاره مقبول . على انــــه قد وفي الشعراء الذين وقف عندهم حقهم ، فأحسن في وصف الاساتذة بشارة الخوري والياس ابي شبكة ويوسف غصوب وسعيد عقل بوجه خاص.ورأينا من رأيه في الأهمية التي أسندها الى الشعر اللبناني في الشعر العربي الحديث . إلا أنه قليلًا منا ألم بالحطر الذي يحدق بالشعر اللبناني ؛ فابرز الشعراء اللبنانيين قد سكتوا أو انفقوا ما عندهم . والتجارب الشعرية اليوم لا تحدث في لبنان بل في العراق . وقصارى ما يجدث في لبنان التغني باننا بلد الاشعاع ، أو محاولة بعض شعراء الفصحى فيه ولا سيما سعيد عقل ان يعودوافينظموا بالعامية ما نظموه بالفصحى. اجترار. وبعد ، فبشارة الحوري في الابيات النونية التي اثبتها له الاستاذ صقر لا يصف المتيم وانما يصف الشاعر ، وهي جزء من قصيدته في رثاء المرحوم الياس فياض .

وجاء: قصيدة للاستاذ سليم حيدر: موسيقى في كلمات! وستكون من مبررات وجوده يوم لا تكون وزارة. ينشد الاستاذ حيدر:

خطت اقداحي يأسأ من الراح يا شقوةالصاحى سكر انتذكار!

فليتقبل سلامي سكران شعر... اما قوله « يفشي عـلى الساري » ، « وارتاح فيثاري » ففي نفسي منهــــــــا شيء من الناحـة اللغورة .

اطلق رجاء جديدا: اعز اصحابي رئيف خوري،يضرب

الشمس الغاربة: سهولة وموسيقى في النظم. وعشاً تفتش عنشيء آخر فيهده القصيدة للحوما في حتى الصورة والماطفة اللتين كان يفترض الموضوع ان تزخر بهما هذه القصيدة.

#### الى واحدة: كنت اؤثر ان افرأ :

تمانقت المشارق ساجدات لدى قبس بعينيك استحها ا ثم يسكت صديقي الاستاذ جوزيف نجيمليتركني المتم بغنى من الاضواء والالوان والمهاهج يثيرهافي هذاالبيت دونان يشوش علي بسائر ماقال في هذه القصيدة من شعر لا يخلو من جال لكنه يبوخ تلقاء جال بيت القصيدة عنده. سيذكر الناس قصيدة « إلى واحدة » بأنها القصيدة التي فيها بيت واحد!

الشعر الفرنسي الحديث: فصل استمرض فيه الاستا ذصلاح ستيتيه استمر اض مطلع مو اكب الشمر اء الفر نسين في العهد الحاضر. وإنه لفصل مثقف في احو ال شعر اء الفرنسية وآثارهم التي يبدعون. لكن الاستاذستيتيه قد بنى بحثه على الأعلام أكثر من بنائه اياه على المذاهب والمدارس.

الشمس تشعرق على المغوب : في هذه القصيدة الشاعر الاستاذ كاظم جواد ترديد لم اندوقه ولم اجدمبرره لا من جهة الموسيقى ولا من جهة المعنى : « يناديك ، يناغيك » النح . . . وفيها تغيير في الوزن عند قوله : «اتسمعين ضجة الرفاق من بعيد »، يشمر القارىء فوراً بنشاز . وغريب ان يدخل الاستاذ جواد « لما » على المضارع في قوله : «لما يورق الجدب » . الا ان في القصيدة اشراقات تدل على شاعر من معدن نفيس مجتاز ، وفيها روح وقدة وطنية وانسانية حارة .

الشعو في سوريا: لبق وبارع هو هذا الاستعراض الذي يقوم به الاستاذ شاكر مصطفى لشعراء سوريا، ولعل القطر الشقيق في هذه الفترة اغنى بالشعراء منه في اي فترة مضت منذ الانبعاث. ويبدو على الاستاذ شاكر انه لا يحب ان «يدقر» احداً، فاذا اغتفرنا له هذه « اللباقة » كان فصله من أجود الفصول التي استعرض بها كتتاب هذا العدد من « الآداب » الشعر، في هذا الصقع أو ذاك من الاصقاع. وتميز فصله هذه الشواهد المنتقاة انتقاء مترفاً من شعر الشعراء السوريين. ولن اختم هذه الكامة العجلى في فصل الاستاذ شاكر قبل ان انوه

باعجابي بطريقته الشعرية في وصف الشعر ، ألم تقرأ قوله في بدوي الجبال هذا الطود الشامخ من اطواد الشعر العربي الحديث: «كل بيت عنده كالزهوة الانيقة، كالكأس المترعة، فيها اللون والتويج النضيد وفيها العطر والنشوة الاخيرة.»?

خالقة: ليس « بدوي الجبل » في خالقته هذه على ابهاه وأتمه . ومع ذلك فكأني بهذا الشاعر الفذ قد ثأر للغزلين من الصوفين . استعار هؤلاء من الغزلين صور تعابيرهم وفنون معانيهم للتوله بالعزة الالهية . فكر "البدوي عليهم أعني الصوفيين، ورد الى الغزلين بضاعتهم وحمل معه الكثير من بضاعة الصوفيين انفسهم :

من موطن النورهذا الحسن اعرفه حـــ او الشائل قدسي الاسارير اما الترف والاناقة في تخيّر اللفظ والصورة ، واما الاحكام في النسج وقوة الصب في القوالب الشعرية ، فحدث عنها عند المدوى ولو كره المحدثون!

حرب على الاقطاع: هنا، على يد هذا الشاعر الاستاذ عبد الحيد عيسى، يتحول الفخر العربي الذاتي القديم، والنشيد الفردي الحاسي، الى فخر جماهيري وهتاف شعبي يضج ويتصاعد من اغوار عميقة الى ذرى شاهقة، مرتفعاً باجنحة حية قوية من لفظ المعبر والسبك العازف عزفاً صاخباً حاراً.

فجرنا الثائر شق الافق وانداح الينا!

اي قوة في هذه اللفظة المفردة: انداح: واي قوة في قوله: « فجرنا الصراع» وغيرها من التعابير الموجهة المثيرة..على انني كنت أقنتي لو وجد معدلاً من لفظة «الرعاع» ، فليس فيها التحدي الذي قصد اليه من استعالها.

الشعو الووسي الحديث: ليكن رأينا في الادب السوفياتي ما شئنا. ولكني اعتقد أن من النقص أن لا يوجد أديب عربي مطلع على هذا الادب عامة والشعر خاصة ، مجيث يستطيع كتابة فصل فيه كالفصل الذي أنشأه الاستاذ ستيتيه عن الشعر الانكليزي ، الخ ... فكما أننا لا نسلم سلفاً لمن يمجدون كل شيء سوفياتي، كذلك لا نسلم لمن يريدون أن يفرضوا الحرم والحظر على الثقافة السوفياتية ،

وبعد ، فان هذا الفصل الذي نقلته « الآداب » عن الشعر السوفياتي الحديث من مجلة سوفياتية ناقص حتماً لانه انشيء منة ١٩٤٧ ، وهو الى ذلك عبارة عن عرض عام واحكام

الحقد المقدس: تتراوح هذه القصيدة، للشاعر المصري سعد دعبيس، بين العبارة الشعرية الأصيلة والعبارة النثرية العادية التي تعترض القارىء لتقطع عليه نشوته بكثير من صور هذا الشعر ومعانيه. إلا ان القسم في خاتمتها يؤلف «سحبة» شعرية حارة من النفس العالي. غير اني لو كنت صاحب القصيدة لما وقفت حيث وقف الاستاذ دعبيس، فان ضم قبر الأب ولمشقر الأم، ليسا بأوج كاف لهذا القسم الرهيب. كنت اجعل اللاجيء العائد الى دياره ينذر بان لا يكفي «بهدم ما بناه الظلم اللاجيء العائد الى دياره ينذر بان لا يكفي «بهدم ما بناه الظلم



اصدرت حديثاً

(اللير) في اللبضاء

رائعة الاديب العالمي الكبير دوستيفسكي

نقلها الى العربية المحامي عَبِ الرسلينيا وي

قصة إنسانية يزهو ببلاغتها وعمقها ويسر تناولها وروعة تحليلها ، الأدب العربي الحديث، وترتفع بها الترجمة العربية الى الذروة التي يتيح لها ان تستشرف كل قمة في الآداب العالمية الأنسانية الخالدة.

توزيع المكتب التجاري ــ بيروت الثمن ١٢٥ق . ل . او ما يعادلها

في الأمس الكثيب »، بل ينذر بتشبيد الوطن الحبيب تشبيداً جديداً أسّه العدالة والسعادة والعزّة .

الشعو الانكليزي المعاصر: لست مؤهلًا للحكم على مدى التوفيق الذي احرزه الأستاذ توفيق صائغ في انشاء هذا الفصل، لأني تعوزني المقدمات الضرورية ، لكن يخيل لي ان الاستاذ صائغ ذو اطلاع واسع في الموضوع الذي يبحثه.

قلب الشاعر : مدار هذه القصيدة على الفكرة المعروفية ان الشاعر – على حرمانه – يزيد في جمال الوجود وثووته .

يا خالق الذي امرعت رؤاه في قلب الحباة الظمي ولم يزل قلبك في حدبه على فراغ موحش يرتمي! ولا بأس بالصور التي جلا بها الاستاذ كمال نشأت هذه الفكرة المعروفة.

إلا اني آخذ على الاستاذ كال نسيانه لتلك الغبطة الغامرة التي يجسما الشاعر حين يخلق . انها غبطة الأم بوليدهما ، غبطة مزوجة بالألم ، غير انها مع ذلك لا تعدلها لذة عند الشاعر الحق ، ولا سيا اذا وجد ان ما يخلقه بالكلمات يتحول الى نور في قلب شعبه وحماسة في سواعدهم لحطم القيود وابداع البناء.

عانس: يؤسفني ان يتكون هذا الحوار الشعري للاستاه زهير ميرزا فاشلًا. فنظمه بوجه عام ركيك ، وغير موح ولا يعبر:

> او لا ترين الوجه مني قد زها ? ان « مني » هذه ثالثة الاثافي حقاً !

وفوق ذلك لا أرى الاستاذ ميرزا قد وفق اذجعل العائس ثقتنع بأن رجلها الموعود لم يأت . كانت تقضي براعة التأليف ان تبقى العانس مصرة على انه آت ، وان لا يفهم سوى امها والقاريء انه لم يأت ولن يأتي .

القصيدة الطويلة في شعرنا المعاصر: يصيب الاستاذ عز الدين اسماعيل حبن يقول « ان القصيدة العربية الطويلة كانت تكتسب طولها في الواقع من اشتالها عسلى عدة موضوعات غنائية . » ينطق هذا على تائية الفارض مشلًا ، وينطبق على قصيده شوقي : « كبار الحوادث في وادي النيل » لكنه لا ينطبق الانطباق كله على مطولات خليل مطران مشلًا ، : ينطبق الشهيد » و « نيرون » ، فالوحدة والوصف والسرد القصيدين ، ولا

اعلم لماذا فاته ذكرهما . ثم لا اعسلم لماذا اقتصر على ذكر مسرحيات شوقي واباظه ولم بيسد ببصره إلى المسرحيات والمطولات في الشعر اللبناني المعاصر ، كمسرحيات سعيد عقل ومطولاته ، ومطولة صلاح لبكي « سأم » ومطولة الياس ابو شبكة « غلواء » والسيرة الشعرية التي وضعها الشاعر المئين الاستاذ بولس سلامه عن عسلي بن ابي طالب . وفي الشعر السوري المعاصر مطولات ايضال يقوم بابداعها الشاعر عمر أبو ريشة .

الشعر الاميركي الحديث: وما قلته في فصل الاستاذ صائغ عن الشعر الانكليزي المعاصر يصدق علي في موقفي من هـذا الفصل ايضاً، فاني تعوزني المقدمات الضرورية للحكم . لكن على كل حال شكراً للاستاذ جبرا ابراهيم جبرا على ما زودنا به من معلومات !

الخيمة الباكية: «يدور بجوني » اليأذن لي الدكتور بديع حقي ان اقول له انه اقترف جناية في حق الذوق حين رضي عن اثبات مثل هذه العبارة. وليثق انى لو لم اقلها لظلت «تدور بجوفي » وتكربني. بقي ان اهنئه على هذا الوضوح في قصيدته ، فهو شيء قلما عودنا اياه.

شاعر وجمهوره: مترجم هذا الفصل الاستاذعبداللطيف شرارة ، مروض ماهر من مروضي العبارة العربية لذلك قلما تلمج على ترجمته اثراً من آثار العياء الذي يمتحن بها اللغة كثير غيره من المترجمين . فله تهنئتي .

اما الشاعر الانكاليزي روبرت غريفز فقد اعجبني حقا حين نعى على الشاعر «الجهد الذي يبذله ، ولا مبررله ، في السعي وراء جهور كثيراً ما لا يكون محكاً للشعو الجيد ، ومحك قصيدة ما هو فيما اذا كان يمكنك ان تتأثر حين تعيد تلاوتها ، بعد ان يتفق النقاد على انها قطعة وائعة ، ويمضي على حصيهم هذا ثلاث سنوات.»

ثلاث سنوات ... ليس هذا بالشيء الكثير ا

وفي الحتام ، حسبي ان اعيد القول ان هذا العدد من « الآداب » فخم حقاً ، وانه سببقى الى وقت طويل مرجعاً من المراجع القليلة ، القيمة ، التي يستطيع الناحثون ان يتلمحوا منها وجه شعرنا المعاصر ، وفهمنا للشعر في العالم .

رئيف خوړي

### النشاط الثعت في العتالة العتدي

### لبدينان

#### حصاد الادب في عام

عرف العام الماضي خصباً ملحوظاً في الانتاج الفكري في لبنان . وقد ظهر هذا الحصب في الكتب التي كانت تتزايد يوماً عن يوم ، على رفوف المكتبات ، حتى كادت تدفع بعضها بعضاً ليحل الجديد مكان القديم ...القديم الذي اصبح يحمل هذا اللقب وعمره لم يزد بعد عن شهر واحد!

واذا كان من العسير أحصاء عدد الكتب الصادرة خلال العام الفائت على نحو دقيق ، فاننا نستطيع ان نقترب من العدد الحقيقي ، اذا علمنا ان عدد الكتب الصادرة عن دور النثر يبلغ مئة وخمسة وثمانين كتاباً ، فاذا اضفنا اليها عدداً تقديرياً لا يزيد عن خمسة وعشرين كتاباً هي التي نشرها اصحابها مستقلين عن دور النشر، بلغنا مجموعاً يقرب من مئتين وعشرة كتب ويقارنة يسيرة مع عدد الكتب الصادرة في البلد العربية الجاورة ، ويشكل الانتاج اللبناني اضعاف ما يخرجه كل من هذه البلاد ، يتبين لنا غزارة هذا الانتاج . وبمقارنة يسيرة ايضاً مع ما اخرجته المطابع المربة، وهو لا يزيد كثيراً عما اخرجته مطابع لبنان ، تقوى صورة هذه الغزارة اكثر فا كثر . وبمقارنة ثالثة مع عدد الكتب الصادرة في الاعوام السالفة في

لبنان نفسه، يظهر لنا مدى الخطوات الواسعة التي نخطوها صناعة الكتاب في لنان .

ففي خلال عام ٤٤٤ لم يزد عدد الكتب الصادرة عن ثلاثين كتاباً . ثم بلغ عددها عام ١٩٤٤ لم يزد عدد الكتب الصادرة عن ثلاثين ١٩٤٤ الناشرين آنداك . فاذا تجاوز المطبوع في العام الفائت عن المثنين ، ونحن لا نعد في هذا الاحصاء روايات المغامرات الحقيفة ، دل ذلك على ان الحياة الفكر بة شهدت فورة نشيطة أعطت غزيراً وفاضت بالكثير الكثير .

اول ما نلاحظه على جدول الكتب الصادرة في لبنان في العام الماضي ، ان اكثر من نصفها منقول عن اللغات الاجنبية . وتدل هذه الظاهرة على اننا بدأنا نتصل اتصالاً وثيقاً بالآداب العالمية ، بو اسطة عدد متزايد من المترجين الذي يغنون اللغة المربية بالآثار العالمية السامقة فيتيحون للقارىء الذي لا يجيد من اللغات الا المربية ، غذاء فكريّاً سائناً يتناوله من مائدة الفكر العالمي دون عناء ودون استعانة بلغة اخرى .

ينمقدمؤتمر الدراسات العربية ،
 كمادته كل عام ، في او اخر نيسان
 القادم، في جامعة بيروت الاميركية .

وسيكون موضوع المؤتمر « الجامعة »، ويتعاقب على المنبر فيه الاساتذة: كامل عياد في موضوع « ما هي الجامعة ? » وفؤاد افرام البستاني في « تطور الجامعة » ، وعبد المحمد كاظم في « اثر الجامعة في العالم العربي» وطه حسين في « مستقبل الجامعة » .

لعل أم الأحداث الادبية التي تناقلتها الاوساط الادبية المثقفة في الشهر الماضي هو نفاد جميع نسخ العدد الممتاز من «الآداب» في ايام معدودات، على كثرة ما القي في السوق من النسخ، وعلى ارتفاع ثمن النسخة نسبيًا، فكان نفاده الدريع دليلًا على مكانة « الآداب »، وعلى ان الشعر يعود الى احتلال مركز مرموق. وعلى ان للموضوعات الجدية العميقة انصارها ورو "ادها الكثر،

ا سختات ا دَسِيّة اللهِ عنورودتسكايا قصة « كهان الهيكل »

للدكتور جورج حنا الى اللغة الروسية . وسيكون عدد نسخ الطبعة الروسية خمسين الف نسخة .

• من محاضرات الندوة البنانية هذا الشهر (٢٦ كانون الثاني الجاري) عاضرة للاستاذ بهيج عثان في موضوع « من مقومات الادب الحارجية » وفي شهر شباط يحاضر الاستاذ رينه حبشي في «وحدانية الحب » (الخميس ، شباط ) وفؤ اد كنمان في « القصص اللبناني المعاصر في واقعه ومحتمله » (٧ منه ) ورئيف خوري في « الشمر اللبناني المعاصر في واقعه ومحتمله» (٤١ منه) وجوزيف نجار «ازمة الشباب اللبناني الثقافية والتوجيه المهني» (٢١ منه) وفؤ اد حداد «ازمة الشباب اللبناني الدينية والاخلاق» (٢٨ منه)

• في ممرض الحريف الذي اقامته وزارة التربية للرسم والنحت ، اختارت لجنة الممرض لوحة « منظر لبناني » للاستاذ مصطفى فروخ لتنال جائزة رئيس الجمهورية . وإلى جانب هذا الكلام صورة عن هذه اللوحسة التي كانت وسائر لوحسات الاستاذ فروخ الاربع موضع اعجاب الزائرين وثقديرهم .



### النسشاط الثعث افي في العتال عالم العتربي

وقد تنازع لونان من الوان الموضوعات على الاستثنار باقبال المؤلفين والمترجمين على السواء: أو لهما الموضوعات العقائدية والفاسفية، التي لم تكن غتل جانباً كبيراً من رفوف المكتبات العربية في الاعوام السابقة . احسا خلال العام الماضي فقد غابت الكتب التي تتناول القومية العربية والتي كانت مدار اقلام عدد من الهكرين العرب ، لتحل محلا كنب تتصل بعقائسه مختلفة وفلسفات تمثل تيارات فكرية تجتاح العالم اليوم ، في حياته الاجتاعية والسياسية . وهكذا فاضت الكتب التي تتحدث عن الوجودية عند سارتر وعند غيره وعن الاشتراكية لدى كارل ماركس ومن جاء بعده ، وعن منطق القوق كا فهمه نيشه ، وكما فهمه بعض رجسال الفكر عندنا ، كما فاضت الكتب التي تتحدث عن : رومانيسا والصين فاضت الكتب التي تتحدث عن : رومانيسا والصين الجديدة وهنغاريا واميركا ، وروسيا الجديدة والهند الصينية ووميض النار في المفرب العربي والمازي والمارك ، وروسيا الجديدة والهند الصينية ووميض النار

واللون الآخر الذي استحوذ على اهتام المؤلفين والمترجين هو فن القصة الذي كثيراً ما كان اداة النمبير عن المقائد الفلسفية التي اشرنا اليها والتي ترتبط بالسياسة ارتباطأ وثيقاً كسرحية الايدي القذرة لسارتر ورواية افول القمر لشناينك.

على ان السمة الفالبة التي اصبحت زياً لا تتخبلي عنه القصص المنقولة او الموضوعة هي النزعه الانسانية التي تمبر عن افراح الناس واتراحهم وتقاوم العداء والحرب والطغيان ، وتدعو الى الحير ، والحرية ، كما تجمـــل من الانسان ومشكلاته الكبرى محوراً تدور حوله .

وهـذه النزعة ظاهرة الوضوحفي ما ترجم من قصص مثل فيران ورجال وشارع المردين المملب وأرض المآسي وبستان الكرز والمماكـــين كما هي ظاهرة في أكثر القصص الموضوعة ، وعلى كثرة مسا ترجم المترجمون من قصص وممرحيات ونقد وفلسفة واجتاع وسياسة فانهم لم يقتربوا من عالم الشمر، فقد من العام الغائث دون أن ينقل ألى العربية ديوان من دواوين الشمراء أو ملحمة من ملاحمهم بالرغم من أننا حظينا في العام الاسبق بدرة شعرية فذة هي المهبرَاته ، الملحمة الهندية الخالدة . ولئن سكت المترجمون عن نقل الشمر فأن شعر أمنا لم يترددو اعن اعطاء القارى عدد آمن المجموعات الشعرية كدفتر الغزل لأمين نخله وسحو لبديع حقى وثلاثون قصيدة لتوفيق صايغ وفيزورق الحياة لمحمدحودو اغانيالقاغلقو الىالامام ابدأ لكاظهالمهاوي وكان لسير الاعلام مكان من هنائ الؤلفين والمترجين . ففي عالمالترجمة هرفنا كتباً عن توم بين،وفرويد،ونيتشه ، وكارل ماركس،ومالينكوف. وفيميدان التأليف عرفنا كتبأعن جعفربن محمد وابي القاسم الشابي وديكارت وبرغسون وابي نواس ، كما عرفنا كتبأ تتناول مجموعات من الاعلام تتاثل في صفة من الصفات ومن هذه الكتب: الخالدونِ العرب ، جدد وقدمـــــا. ، السابقون ، ادباء الطليعة ، المغنيات ، شاعران معاصران .

وظاهر منهذا السردالسريع لمناوين الكتبأن الطّرافة التي كانتهدف الاديب في السنوات السائية قد تراجعت بعض الشيء ليظهر مكانها العمق من ناحية وصلة الموضوع بحياتنا التي نعيشها من ناحية اخرى .

وكان ادب المقالة اقل الوان الادب ظهورًا بين جلدتي كتــــاب ولولا « دروب » للاستاذ ميغاثيل نعيمه وتحت قناطر ارسطو للاستاذ امين نخله

#### جمعية « القلم المستقل »

آلمنا ان يتحول الضدع الذي حدث في بنيان جمية «اهل القلم» الى انشقاق كبير نتج عنه اخيراً تأليف جمية ادبية جديدة في لبنيان ما « القلم المستقل ». نقول « آلمنا » لان المسؤولين في جمية « اهل القلم » لم يبذلوا أبه محاولة لرأب هذا الصدع الذي احدثوه بارتكاب مخالف ات قانونية و اضحة وطمن حرية الفكر في الصميم . ولذلك لم يكن امام الادباء الذين آلمهم هذا الوضع إلا ان يتنسادوا لتأليف جمية جديدة تحاول ان ترد الى الادب اعتباره والى الفكر كرامته، لاسيا وان هؤلاء الادباء يقيمون الدليل بنتاجهم كل يوم على انهم في طليعة ممكلى الادب في لبنان .

وقد تشكلت الجمعية التأسيسية للقلم المستقل في الشهر الماضي ، وتنعقد الآن اجتماعات اسبوعية لتنظيم اعمال الجمعية ووضع تصاميم المشروعات الادبية التي تنوي الاضطلاع بها على نطاق واسع .

وان « الآداب » تمتز بان تكون منبراً حواً لاقلام اعضاء الجمعية الذين سبق الهجلة ان نشرت نتاج كثيرين منهم ، وهي سعيدة بان تسجل بانهذا النتاج يمثل خير وجوه النشاط الادبي في لبنان.

لحلا عالم النشر من اثر لادب المقالة . ولعل رغبة القراء في قراءة موضوع واحد آخذ بعضه برقاب بعضه الآخر من فاتحته الى خاتمته هي التي زهدت الناشرين و المؤلفين في ادب المقالة .

واستمر خلال العام الغابر الاتجاه الذي عرفناه في الاعوام الاخسيرة نحو نشر التراث العربي القديم ، فظهرت عدة دواوين شعرية لبعض الشمراء العرب، وبعدان كانت نزعة النشر تميل الى اختصار الكتب القديمة واخراجها منتقاة مهذبة عاد الناشرون الىبعث التراث كما هو فظهر شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ، وظهرت اجزاء من تفسير القرآن المعروف بمجمع البيان لطبرسي كما بدأت محاولتان لنشر الاغاني كاملاً ونشر لسان العرب كاملاً ومذيلاً ببعض المصطلحات الحديثة .

وهذه خطة حميدة اذا رافقها دقة علمية في النشر وخبرة عميقة في اسرار المربية ودأب على العمل واستمرار فيه .

واذا شئنا ان ننوه ببعض الكتب التي كان لها اصداء خاصة من بسين الكتب الكثيرة التي ظهرت فاننا نستطيع ان نقول ان اعظم اثر عرفت صناءة الكتاب في لبنان خلال العام الذي مضى هو ما صدر من المعجم بقلم الاستاذ عبد الله العلايلي ، فقد كانت اجزاؤه الثلاثسة التي صدرت اول محاولة عملية لتطوير اللغة العربية تظهر منذ قرون عديدة . وكان كتاب الشيخ والبعر لارنست همنفواي هو الكتاب الذي آثرته لجنة نوبل لنيل جائزتها عن عام ٤٥٩ ولا شك ان ظهور ترجمته العربية التي نشرها الاستاذ منير البعلبكي بعد اسبوعين من إعلان نبأ الجائزة هو سبق نشري الاستاذ منير البعلبكي بعد اسبوعين من لعلان نبأ الجائزة هو سبق نشري اذ ظهر في العربية قبل ان يظهر في كثير من لغات العالم ، وهذا دليل على ان بدأنا نرافق الركب الفكري العالمي في سيره شهراً فشهراً . ولعسل اكثر الكتب التي الثارت وراءها دوياً هي روايسة الحي اللاتيني للدكتور

### النشاط الثعت في العت العرالع العتربي

وتربع على قمة الرواج كنابان : اولهما ثمــن اسرائيل للكاتب اليهودي الفريد ليلتنال وقد طبع ثلاث مرات وثانيها ادفع دولاراً تقتل عربيــاً للصحفي الاميركي غريزوولد وقد طبع مرتين . وقد بلغ عدد الموزع من كل منها اكثر من عشرة آلاف نسخة .

على أن أكثر الاسماء دوراناً على الكتب الصادرة كان أسم الكاتب العالمي الكبير مكسم غوركي فقد نشر له في لبنان فقط خلال العام الماضي تسمة كتب ما عداً آخر ظهر له في دمشق والقاهرة.

( جي )

### سـورپيّ

## لمو اسل « الآداب » سعد صائب محاضرات واحادیث

حين يطل الشتاء ، تدب الحياة الفكرية والفنية في الأندية والجمعيات ، وتمسي البؤرة التي يتجمع فيها نشاط المفكرين والادباء ، والفنانين . ولقد كان الشهر ان الماضيان حافلين بالمحاضرات والاحاديث ، والمعارض الفنية . ومها حاولنا أن نبرر اقتصارناعلى المحاضرات والمناظرات،دونسائر الالوان الفكرية الأخرى ، فان الواقع يرينا ان هذا اللون الحاص ، من الوان الممالجة ، يحمل طابع الاستمارة المنتحلة ، التي نستميض بها عن الجهد المبذول في الصنيع الفكري الكامل، كما ينبيء عن ظو اهر واضحة؛ هي زهدًا للثقفين والمفكرين والادباء ، في التأليف. وليس من الحبر لنا ان تطغى المحاضرات والمناظرات والاحاديث، على حياتنا الفكرية . وليس من الحير أن تصرفنا عما اخذ به غيرنا في القاهرة و بيروت، لأن ذلك يمني بداهة، اننا عاجزون عن التأليف ، غير قادرين على الانتاج . ومها حاولنا تبرير هذهالظـــاهرة الخطرة ، ومهما ارجعنا العلة ، الى الاهمال الذي يلقاه مؤلفنا من اصحاب دُورُ النُّشُ ، وَمُوقَفَ هُؤُلاءً مِن نَتَاجٍ مَفَكُرِينًا وَادْبَائِنَا ، فَانْ هَـــٰذًا « التمويض » هو باب ضبق ابتدعه مثقفونا ، ليطلوا منه على حياتنا، وليس باباً واسماً رحباً ، يوصلوننا منه الى حياتنا ذاتها ، ويفضي بنا الى مواجهة مشاكل هذه الحياة .

واننا نشير ههنا الى المحاضرات والاحاديث التي القيت تباعساً في بعض النوادي والجمعيات الثقافية ، خلال الشهر الماضي وهي :

١ – «الحضارة العربية الحديثة »القاها الدكتور فاخر عاقل، في «الجمية السورية للفنون » .

حاضرة موضوعها « قبة الصخرة » القاها باللغة الانكليزية الاستاذ
 ك. ١. كريزويل ، الاختصاصي في الفن الاسلامي ، في مدرج الجامعة السورية ، بدعوة من مديرية الآثار العامة .

٣ - حديث عن « المرأة » للاستاذ فؤاد الشايب، وقصة بعنو ان «خيط العنكبوت » للسيدة سلمي الحفار الكؤبري في « منتدى سكينة الادبي» .

ع - مناقشة موضوع « حرية الفكر » عرضه الدكتور كامل عياد ،
 وناقشه بعض المدعوين ، في « الجمية السورية للفنون » وقد حرت المناقشة
 حول النقاط التالية :

١ - علاقة الدين بالحرية - ٢ - علاقة الاستمار - ٣ - المؤسسات الاجتماعية والنظم والتقاليد - ٤ - وجود النضال الطبقي او مبادىء لهذا النضال - ٥ - وجود الطبقة المستثمرة الضغط على الافكار، في سبيل استثمار الطبقة الكادحة ...

#### فنانونا المنسون

وكما اتسم الشهر الماضي بطابع النشاط الثقافي ، فقد اتسم ايضاً بطابع النشاط الفني ، والمهات البارزة في هذا النشاط، هي في تكيف فنانينا المستمر ليس فقط مع بيئتنا ، بل مع المدارس الفنية الحديثة ، واحتف اظ بعضهم بتخصياتهم ، وليس من شك في أن مرد ذلك راجيع الى الجهد الفردي الرائع الذي يبذلونه من ناحية ، والى ما تجمله ذواتهم من بدور فنية خيرة ومن ظماً لا يرتوي نحو الفن من ناحية ثانية .

وقد شهدت دمشق اربعة معارض فنية ، عبرت موضوعات لوحاتها ، عن ذوات الفنانين العارضين ، كما تفاوت الفنانون ذاتهم في صدق التصوير، وطرائق الاداء ، وفي المقدرة على الابداع ، والنقل عن البيئة ، وهذه المعارض هي :

# وار بتيرويت \_ الطباعة والنشر بنية التيازارية ، تليون من بنية بنيوت - النيان

#### **صدر حد**يثاً

- ١ نوادر الجاحظ بقلم : الجاحظ
- ٢ قصص مختارةمن الادب الالماني ترجمة :سهيل ايوب
- ٣ \_ معنى الحرية في العالم العربي : تأليف الدكتور انيس القاسم
- ٤ \_ هذه هي الديالكتيكية : ترجمة تيسير شيخ الارض

#### تحت الطمع

- ۱ حورج صاند ترجمة : بهیج شعبان
- ٢ = قصص مختارة من الادب الانكليزي ترجمة : سميرة عزام
  - ﴿٣ ـ شكسبير ( بقامه ) ترجمة : رفيق معلوف
  - ع ـ بودلبر « ترجمة : زهير السعداوي
  - ه ـ شوبان « ترجمة : خليل الهنداوي

## النشاط الثعث في العسالة العسري

١ – معوض الرسم الفنانين الاميركيين المقيمين في الشرق الاوسط ، الذي اقيم في « الجمعية السورية الفنون » وهذا المعرض ليس ممثلاً تمثيداً إجاعياً للفن الاميركي الحديث، بل يرينا اعمال ستة عشر فناناً اختاروا الشرق الاوسط ليعملوا فيه ، ومعظم هؤلاء الفنانين من المحترفين .

عرض فني ملون بالفانوس السحري ، عن مناظر سوريا الطبيعية والاثرية ، وعن معرض دمشق الدولي ، قدمه الفنان « آزاد » في نادي « الحلقة الاجتماعية لحريجي المعاهد العالية بدمشق » .

٣ ــ معرض رسوم الفنان ميشيل كرشه ، بقصر العدل .

ع. – معرض الفنون الجيلة الحاص ( الرسم والنحت ) لعام ٤٥٥ اقيم
 في المتحف الوطنى بدمشق .

#### ۱ ـ عرض فني ماون

لا حرم ان التصوير الفوتوغرافي ، لغة معبرة من لغات الفن الحديث ، وهو كفن ، يمكن من يجيد استمال الـ Technique فيه ، ان يسبرز او يبدع ، لوحات ، وتوغرافية ، لا تقل روعة وميزة جالية Esthétique عن لوحات الرسوم اليدوية . ذلك لان مقاييس الجمال واحدة في كلا الحالين ، بالرغم من الفروق الاساسية ، في طرائق التمبير بين التصوير الفوتوغرافي والرسم اليدوي ، والفنان «آزاد» هو احد اولئك المحترفين الهواة ، الذين يرتفعون بعملهم ، عن متطلبات الحياة المادية . ونحن اذا ما القينا فظرة عجلى على كبار محترفي فن التصوير الفوتوعرافي في العالم ، نجدهم يتبلون على صنيعهم الفني بروح الهواة ، اذ انهم بهذه الروح وحدها ، قادرون يتبلون على صنيعهم الفني بروح الهواة . اذ انهم بهذه الروح وحدها ، قادرون

### دمشق من شرفة « مئذنة العروس » في الجامع الاموي الموي تصوير « آزاد »

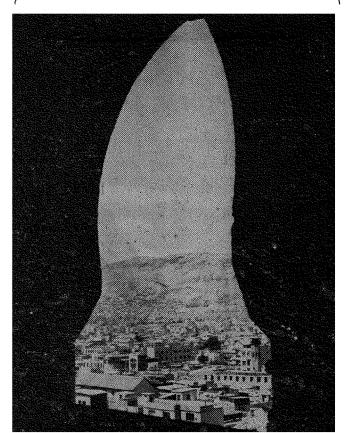

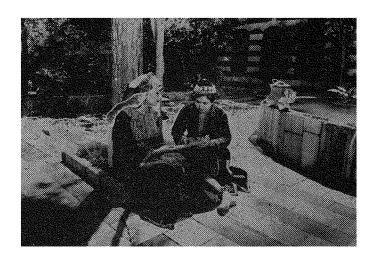

#### ضاربة الكف في قصر العظم تصوير «آزاد»

على ان يضفوا على هذا الصنيع اشياء كثيرة من ذواتهم ، ومن مواهبهم ! ولقد قدم لنا «آزاد » مجموعة رائمة من صوره الملونة، استلهمها من طبيمتنا ذاتها ، ومن وجودنا . فجاءت كلها صوراً ناطقـة ، حية ، ساحرة ، وفي الوقت ذاته معـــبرة ادق تعبير واجمله ، عن مكامن السحر والفتنة في اجوائنا ، وداخل قصورنا ، وخلال اطلال آثارنا .

#### ٢ – معرض الفنان ميشيل كرشه

تبده من يتصدى للحكم على آثار الفنان « كرشه » صفات متلازمة بارزة في فنه ، قل ان تفترق عنه وهي : ١ – المادة الحام . ٢ – القدرة والقابلية على صنعها. ٣ – المثابرة وطول المراس. ٤ – الشعور بما يصنع . وان كل صنيع فني يبدعه يقوم على هذه الصفات ، ولذلك اتت كيفية الاداء في لوحاته معبرة ، وجاءت الحطوط في اغلبها منسجمة . وهذا ما لمسناه في معرضه الذي اقامه في قاعة المحامين بدمشق ، وقدم فيه ثلاثا منسبن لوحة ، ولقد احسسنا على التو ، باجواثنا ماثلة امامنا ، وانها بناذجها المتفرقة الملونة المعبرة ، استطاعت ان تنقل الينا واقمنا كما هو ، وتفهمنا اياه ، وتدنينا منه . والحق ان الفنان «كرشه » هو في طليمة فنانينا الموهوبين ، ومن ابرزهم في صدق التناول ، وصدق الاتصال وعمق فنانينا الموهوبين ، ومن ابرزهم في صدق التناول ، وصدق الاتصال وعمق لوحاته في العواصم الاوروبية والاميركية ، كجمعية الفنانين اليوغوسلافييين لوحاته في العواصم الاوروبية والاميركية ، كجمعية الفنانين اليوغوسلافييين وجمعية الفنانين الوس Voks ، وشركة ك ل . م . دليل اكيد على تقدير وخمية الفنانين الوعو على المنه ، والاعجاب بمقدرته واصالته .

وقد شاقنا ان نطرح عليه ثلاثة اسئلة تدور حول الحياة الفنية فيسوريا، وها نحن نوردها مع اجوبتها ليلمس القاريء سمات الفن عندنا : س - ما رأيكم في الرسم في سوريا ?

ج – الفن السوري عبارة عن شجيرات تحتاج الى تطميم ، وعندى ان

### النسشاط الثعث في العسالت المستاح المستري

هذا التطعيم لا يتم الاباحداث مدرسة للفنون Académie وحين نوجد هـــنه المدرسة : عكننا أن نقطف من شجيرات فننا تمرات يانمات ودليلنا ممرضنا الذي يقام في كل عام ، اذ نرى فيه بعض شجيرات مطممة، لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة ، ونرى الى جانبها عشرات وعشرات من « الشجيرات » غير المطممة . وحين نوجد الترجيه الفني الصحيح ، الذي لا اخاله يتم الا باحداث تلك الاكاديم التي يشرف عليهــــا اساتذة مشهود لهم بالاصالة والحبرة الفنية ، عندها تتمكن سوريا من ان تتحدى العالم باسره في ننها ، لانها عندي ينبوع الفنون .

س - اي المدارس الفنية الحديثة غالبة على فنانينا ?

ج ــ المدرسة الانطباعية، لان الفنان السوري معروف بحــه المرهف، وبتجاوبه مع الطبيعة الجميلة التي تنحلي بها بلاده .

س ــ آي المدارس تفضلون للفن السوري ومـــا هي الطرائق التي يتسم فناننا ليلغ هدفه ?

ج - افضل المدرسة الواقعية ، واوصي فنانينا الناشئين باتباعها. وحين يتم لاحدهم ما اراده منها ، يتفرغ بطبيعته ، لاي نوع من انواع الفنون الاخرى التي يميل اليها كالسريالية ، والرمزية ، والتكميبية ، والانطباعية، والواقعية وغيرها .

س ـ اي من هذه المدارس له النأثير على توجيه شعبنا ?

ج ــ المدرسة الانطباعية ، وهي ــ في عرفي ــ اقرب المدارس الى روح شمينا وطبعه وذوقه ، وابعدها تأثيراً فيه ، لقوة عاطفته ، ورهــــافة

#### ٣ \_ معرض الفنون الجميلة الخامس ( الرسم والنحت )

لمل احساس الحكومة الصادق ، برعاية الفن ، هو الذي يدفعها الى اقامة معرض فني سنوي ، تتولى امره وزارة المعارف ، وتفرد له جناحاً خاصاً في متحف دمشق ، وتأخذ مديرية الآثار العامة على عاتقها تنظيمه ، ولقد شهدنا خلال الاعوام الماضية اربعة معارض فنية ، وها نجن نشهد اليوم ، المعرض الخامس لعام ؟ ه ٩ ١ الذي اشترك فيه اربعون فناناً واربعة مثالين هم الفنانون السادة :

فاتح المدرس - الياس زيات - السيدة موره لي - خذيمة علواني - انور الارناؤوط - مروان قصاب باشي - نصير شورى - عدنان انجيله - الفريد بخاش - خير الدين الايوبي - حزقيال طوروس - بوغلان - فريد كردوس - هشام زمريق - جيبوغليان - قتيبة شهابي - الفريد حتمل - محود جلال - كوسيلستي - على الارناؤوط - نزير نبعة - السيدة شطي - عبد الظاهر مراد - اكرم خلقي - منير الجندي - رشاد القصيباتي - روبير ملكي - السيدة اقبال - ناجي قارصلي - لوءي كيالي - فؤاد ريشي - عبد الكريم شكري - عيد يعقوبي - غياث الأخرس - محمد خالد - نبيه زمريق - الآنسة انعام عطار - غازي خالدي - آهاب غزاوي - مأمون مورالي - عزت حوارنه ...

وواضح ان هذا المعرض يمتاز عن سواه من المعارض السابقة ، بغلبة اشتراك الناشئين فيه ، حتى كادت لوحاتهم تطغى بكثرتها على لوحات زملائهم لولا اصالة النعبير في لوحات اولئك ، وتمكنهم من ثقافتهم الفنيسة ، ونضج

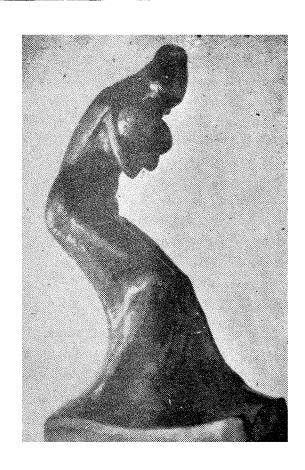

الامومة « لألفريد بخاش »

انتظار « لنصیر شوری »

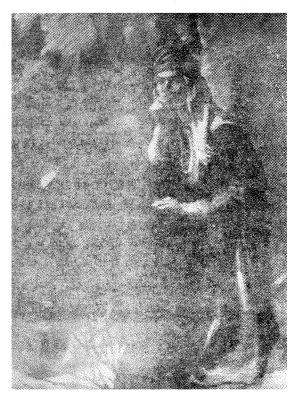

### النسشاط الثعشافي في العسّالتع العسّري

تجربتهم . ولقد لمسنا الحيرة واضحة في اغلب لوحات الناشئين ، والر تابة غالبة على نتاجهم ، وضعف التبيؤ بارزاً فيه ، والتقليد من اوضح سماته ، ولمل مرد ذلك راجع الى ضعف شخصياتهم والى انعدام اطلاعهم على قو اعدالفن الصحيحة ، وتأثرهم المباشر بالمدرسة الحديثة ، دون الالهم بقو اعدها، ولذلك وقفوا عند حد تكوين لوحاتهم من بعض المناظر لرقاق قديم ، او شجرة بستان ، او سماء زرقاء وغيرها من المواضيع السهلة اليسيرة، ولم يتجاوزوها الى غيرها من المناظر التي يعج بها وجودنا، وتمتليء بها اجواؤنا ، ويزخر بها واقعنا . ومهما يكن من امر ، فان هذا الممرض جاء اميز من سابقيه، بها واضحة محسوسة . ولقد ضم لوحات موفقة بلغت غاية الروعة لبعض الفنانين الحقيقيين الذين ادركوا رسالتهم الفنيسة ، وتمتموا بالاصالة أمثال : محود جلال – نصير شورى – فاتح المدرس – فريسد كردوس – رشاد القصيباتي – الآنية مي سابا .

فلهي لوحة ( منظر طبيعي ) للفنان فاتح المدرس ، لمسنا القوة من ناحية التكنيك الفني، وذلك بانسجام وتشابك الوانها Superposition des couleurs كما راعنا اتقان بنائها وعمق جوها العام .

وامتازت لوحة (اليقطة) الفنان فريد كر دوس بتمبير الوجوه، وحراره الالوان وانسجامها ، وجوها الثوري الذي يمج بالحركة ، ويضج بالقوة، كما امتازت برومانتيكيتها اللطيفة الحبية، ويسر تقسيمها الحاقسام سهلة الادراك وان كل قسم منها يؤلف في حد ذاته ، لوحة مستقلة ، والمشاهد ينتقل فيها انتقالاً رائعاً ، فمن جو ثوري حار ، فيه حركة وقوة ، وفيه اضطراب وقلق ، وفيه يقظة متفتحة ، الى جو هادىء بريء محب .

وامتازت لوحة ( مضايا ) للفنان محمود جلال بالمنظور Perspective ومراعاة الابعاد فيها . ولوحة ( انتظار ) للفنان نصير شورى في وضوح تعبيرها ، وجوها العام ، وانسجام الوانها ، وبالطابع الحاص الذي تفرد به هذا الفتان الموهوب . وامتازت لوحة ( نهر اليرموك ) للفنان رشاد القصيباتي ، مهذا الجو القريب من اجواء بلادنا ، وبعمق اخضرار الاشجار التي تعانق نهر نا الحالد .

اما التاثيل الممروضة فابرزها تتمال ( الامومة ) للمثال« الفريدبخاش » وهو يمتاز بالبناء ، وبالتمبير الصادق عن الامومة ، بكل ما فيها من حنان وحب وعطف على وليدها .



#### معرض جماعة بغداد للفن الحديث

اقامت جماعة بغداد للفن الحديث معرضها السنوي التسالث بتاريخ ١٩ كانون الاول٤ ٥ ١ في القاعة الجديدة للمرض في معهد الفنون الجميلة، وقد دام المعرض سبعة ايام . حفل اليوم الاول منها – يوم الافتتاح – بالكثير من الزوار الاجانب ، وجمساعة بغداد للفن الحديث بجموعة من الفنانين المعرض مصابقات دولية وربحوا العراقيين بعض اعضائها بمن اشتركوا في معارض ومسابقات دولية وربحوا

\* انظر صورة غلاف هذا العدد من « الآداب » .

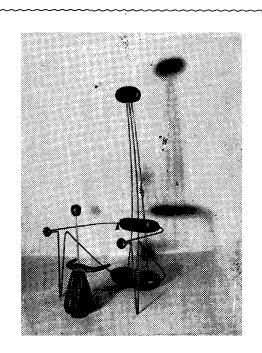

الامومة

« لجو اد سليم »

بعض الجوائز (كجواد سليم) ومنهم من تخرج في ممهـــد الفنون الجميلة ببغداد، والبعض الآخر تخرج في مماهد اوروبية عالية . على ان الملاحظ ان مواهب الجميع لم تتأت عن طريق الدراسة الا بقدر ما ساعدت هذه على تفتيح امكانياتهم الفنية وتطويرها .

ومع ان اتجاهات هذه الجماعة الفنية تتميز بخروجها عن معايير فن الرسم الاكاديمي الا ان اعمالها الفنية تتراوح بين طرف وطرف، وهي في كفاحها للانفكاك من التقاليد الاكاديمية تتشبث في بعض الأحيان باسلوب فنانين غربيين، ولا ضير في ذلك ابدأ، ما دام الصدق ومحاولة خلق طابع عراقي خاص في فن الرسم، يتجليان في نتاج الجماعة.

اشترك في هذا المعرض السادة بوغوص بابلانيان وجواد سلم ورسول علوان وشاكر حسن وطارق مظلوم وعلى الشملان ولورنا سلم وفاضل عباس ونزيهة سلم وفرج عبو ومحمد غني حكمت وقعطان عوني في ركن الرسم ، وفي ركن النحت اشترك السادة جواد سلم وخالد الرحال ، وخليل الورد ومحمد غنى حكمت وطارق مظلوم .

ونظراً لجمود الحركة الادبيسة في المراق لم نجسد للممرض الصدى نفسه الذي كان له في السابق حيث كانت تثور مناقشات فنية في جلة صحف تتعلق باساليب الفن الحسديث ، ولا تخلو من تفضيل اتجاه على آخر ، ومن نقد ومناقشات متوترة تلفت انتباه الجمهور.

لقد تجلى الطابع الشعبي الحلي بالاضافة الىطابع التجديد في ذلك الممرض، فان اكثرية الموضوعات كانت عراقية شعبية الا فيا ندر ومثال ذلك صورة

### النساط الثعرافي في العرائد العربي

(زين العابدين ) و (غسالة) و (العباس ) لشاكر حسن ، و ( قروية ) للفنان الكبير جو اد سليم ، و(الفيضان) و( البناؤون) و (قرية فيالشتاء) لرسول علوان ، و(الفلاح والثور والكلب) ) لطارق مظلوم و (السباية) وفي «بعقوبة» لعلى الشعلان -- ان اتجاهات رسول علوان وعلى الشملان الشعبية تستحق التقدير حقاً – وصورة ( سوق الكاظميين ) و ( مغنيــة الملهي ) لفاضل عباس ، (جامع الحيدر خانة ) و (شركاوية ١ ) للانسة نزيهة سلم ، و(ذكري شهيد) لمحمد غني حكمت اما في النحت فيكفي ان نشير الى اهم المعروضات ( الامومة -- من خشب ) لجواد سليم ، و ( شركاوية في ليلة الدخلة – من جبس) للمثال المعروف خالد الرحال،و(الحاصدون) لحليل الورد ، و(حطابات الحارثية ) و ( الحمالون) و( الجندي الهارب ) و (حارسة القمح ) لمحمد غنى حكمت و (غسالو النخيل) لطارق مظلوم.

هناك بعض الاعمال جلت انتماه الرواد وقد يكون السبب غرابتهــــا وانفصالها عن النقاليد المألوفة لفن الرسم والنحت ، ومن هذه الأعمالصور شاكر حسن عموماً ، وخاصة في صورته « زين العابدين » و « غسالة » ففي الصورة الاولى يحاول شاكر حسن ان يعبر عن « مأساة الانســـــــّان الحديث » ، وزين العابدين هو ابن الامام الحسين واسير الجيش الاموي بعد معركة كربلاء ، على أن حو الصورة – حو الكلَّمِة المتناهية – والقيود ، تضفيان على لوحة زين العابدين لوناً من الاستسلامية ، انها لا تمثل ثورة الانسان على قيوده ، وعهدى بشاكر ممن يتـــأثرون بالكاتب

الشركاوية – الفتاة الفلاحة التي تقطن حنوب العراق.

صدر حديثا

في سلسلة كنوز القصص الانساني العالمي

لر بتشار د رایت

صور مثيرة تمثل حياة الرنوج في مزارع الجنوب الاميركي ومستنقعاته حيث يصطاد الرجل الاسود بالبنادق كما تصطاد الطيور ، وحيث يجري شنقه من غير محاكمة ، على ايدي الغوغاء من البيض،عند اقربشجرة. كتبها ببيانه اللاذع ويتشارد رايت كبير الكتابالزنوجفيالوقت الحاضر.

نقله الى العربية

الاستاذ منير البعلبكي

الثمن للوتان

دار العلم للملايين

الفرنسي البير كامو !! . وصورة « غسالة » تتميز بطابع شعى في نقطتين : موضوع الإنشاء والالوان المحلية . على ان تأثير الفنانُ ببكاسو يبضيم في لوحات شاكر ، وهل اقول ان الانتفاضةالعمودية لرأس الفوس في احدى لوحاته تعبد الى الذهن بعض اطراف الشهد في صورة ( مذبحة حورنكا ) لسكاسو ?

وقد ابدع على غالب الشملان في صورته ( الساية ) وخاصة في تلك الحركة البارعة في الجهة اليسرى منها ( بالنسبة الى المشاهد ) والتي تفيض توافقاً مع حركة الايدي التي نحمل النمش ، وتملأ ذلك الجانب ــ اليد مع المصباح – امتلاء حيوياً .

اما جواد سلم فهو اكبر فنان نجريدي في العراق. فقد عرض بعض المناظر التخطيطية عن رحلته الى باريس ونبويورك ، وكذلك فعلت لورنا سليم ، على ان تمثاله ( الامومة ) قلم اثار بعض التعليقــــات بين جمهور الرواد ١٠٠٠ ان هذا البناء التجريدي للامومة يتحلي في هذا الاحتضان المتركز في الطرفين الاماميين والخافيين ... امومة رائعة ، والحق ان هذا التمثال يثعر ( الذهن ) قبل أن يثعرالانفعال الجمالي السريع، وهذه معزة يتُم بها طابع الفن التجويدي على العموم •

اننا لا نُستطيع بمثل هذه المجالة ان نعاق على جميم اللوحـــات. لان ذلك يتطلب شروحاً وتعليفات ضافية لا يستوعبها تعليق خاطف ، عــــلى اننا نستطيع ان نؤكد ان هذا المعرض ، بجميع مـــن اشتركوا فيه ، يمثلون مرحلة مهمة من مراحل تطور الفن الحديث في العراق .

«ك.ج»

### يصدر هذا الشهر عن دار العلم للملايين

١. المعطف لغوغول، نقلها عن اللغة الروسية الدكتور بديع حقسي

٢. العروبة اولاً! للاستاذ ساطع الحصري

٣. الاتحاد السوفياني \_ للاستاذ عبد السلام الادهمي وهو الجزء الثالث من سلسلة « في ظل الاشتواكية »

٤. الافواه اللامجدية نسمون بوفوار نقلها عن الفونسة الدكتور سهل ادرس وهي الحالةة الجامسة عن «روائم السرح العالمي».

### النشاط الثعت في العتالة العتدي

### لبدينان

#### حصاد الادب في عام

عرف العام الماضي خصباً ملحوظاً في الانتاج الفكري في لبنان . وقد ظهر هذا الحصب في الكتب التي كانت تتزايد يوماً عن يوم ، على رفوف المكتبات ، حتى كادت تدفع بعضها بعضاً ليحل الجديد مكان القديم ...القديم الذي اصبح يحمل هذا اللقب وعمره لم يزد بعد عن شهر واحد!

واذا كان من العسير أحصاء عدد الكتب الصادرة خلال العام الفائت على نحو دقيق ، فاننا نستطيع ان نقترب من العدد الحقيقي ، اذا علمنا ان عدد الكتب الصادرة عن دور النثر يبلغ مئة وخمسة وثمانين كتاباً ، فاذا اضفنا اليها عدداً تقديرياً لا يزيد عن خمسة وعشرين كتاباً هي التي نشرها اصحابها مستقلين عن دور النشر، بلغنا مجموعاً يقرب من مئتين وعشرة كتب ويقارنة يسيرة مع عدد الكتب الصادرة في البلد العربية الجاورة ، ويشكل الانتاج اللبناني اضعاف ما يخرجه كل من هذه البلاد ، يتبين لنا غزارة هذا الانتاج . وبمقارنة يسيرة ايضاً مع ما اخرجته المطابع المربة، وهو لا يزيد كثيراً عما اخرجته مطابع لبنان ، تقوى صورة هذه الغزارة اكثر فا كثر . وبمقارنة ثالثة مع عدد الكتب الصادرة في الاعوام السالفة في

لبنان نفسه، يظهر لنا مدى الخطوات الواسعة التي نخطوها صناعة الكتاب في لنان .

ففي خلال عام ٤٤٤ لم يزد عدد الكتب الصادرة عن ثلاثين كتاباً . ثم بلغ عددها عام ١٩٤٤ لم يزد عدد الكتب الصادرة عن ثلاثين ١٩٤٤ الناشرين آنداك . فاذا تجاوز المطبوع في العام الفائت عن المثنين ، ونحن لا نعد في هذا الاحصاء روايات المغامرات الحقيفة ، دل ذلك على ان الحياة الفكر بة شهدت فورة نشيطة أعطت غزيراً وفاضت بالكثير الكثير .

اول ما نلاحظه على جدول الكتب الصادرة في لبنان في العام الماضي ، ان اكثر من نصفها منقول عن اللغات الاجنبية . وتدل هذه الظاهرة على اننا بدأنا نتصل اتصالاً وثيقاً بالآداب العالمية ، بو اسطة عدد متزايد من المترجين الذي يغنون اللغة المربية بالآثار العالمية السامقة فيتيحون للقارىء الذي لا يجيد من اللغات الا المربية ، غذاء فكريّاً سائناً يتناوله من مائدة الفكر العالمي دون عناء ودون استعانة بلغة اخرى .

ينمقدمؤتمر الدراسات العربية ،
 كمادته كل عام ، في او اخر نيسان
 القادم، في جامعة بيروت الاميركية .

وسيكون موضوع المؤتمر « الجامعة »، ويتعاقب على المنبر فيه الاساتذة: كامل عياد في موضوع « ما هي الجامعة ? » وفؤاد افرام البستاني في « تطور الجامعة » ، وعبد المحمد كاظم في « اثر الجامعة في العالم العربي» وطه حسين في « مستقبل الجامعة » .

لعل أم الأحداث الادبية التي تناقلتها الاوساط الادبية المثقفة في الشهر الماضي هو نفاد جميع نسخ العدد الممتاز من «الآداب» في ايام معدودات، على كثرة ما القي في السوق من النسخ، وعلى ارتفاع ثمن النسخة نسبيًا، فكان نفاده الدريع دليلًا على مكانة « الآداب »، وعلى ان الشعر يعود الى احتلال مركز مرموق. وعلى ان للموضوعات الجدية العميقة انصارها ورو "ادها الكثر،

ا سختات ا دَسِيّة اللهِ عنورودتسكايا قصة « كهان الهيكل »

للدكتور جورج حنا الى اللغة الروسية . وسيكون عدد نسخ الطبعة الروسية خمسين الف نسخة .

• من محاضرات الندوة البنانية هذا الشهر (٢٦ كانون الثاني الجاري) عاضرة للاستاذ بهيج عثان في موضوع « من مقومات الادب الحارجية » وفي شهر شباط يحاضر الاستاذ رينه حبشي في «وحدانية الحب » (الخميس ، شباط ) وفؤ اد كنمان في « القصص اللبناني المعاصر في واقعه ومحتمله » (٧ منه ) ورئيف خوري في « الشمر اللبناني المعاصر في واقعه ومحتمله» (٤١ منه) وجوزيف نجار «ازمة الشباب اللبناني الثقافية والتوجيه المهني» (٢١ منه) وفؤ اد حداد «ازمة الشباب اللبناني الدينية والاخلاق» (٢٨ منه)

• في ممرض الحريف الذي اقامته وزارة التربية للرسم والنحت ، اختارت لجنة الممرض لوحة « منظر لبناني » للاستاذ مصطفى فروخ لتنال جائزة رئيس الجمهورية . وإلى جانب هذا الكلام صورة عن هذه اللوحسة التي كانت وسائر لوحسات الاستاذ فروخ الاربع موضع اعجاب الزائرين وثقديرهم .



#### العدد الثاني - شباط (فبراير) ١٩٥٥ - السنة الثالثة

| م فحف ا                                                                                             | {                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| مناقشات                                                                                             | ا اندلسیة (قصیدة ) عمر ابو ریشـــــه                                          |
| ازمة النقد المعاصر احمد كال زكي الله يونــــس الله يونـــس                                          | ۲ حول مسرحية «روبلس»: } رينــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| الي اللك » ندى كيـــــالي علم الله علم الله علم الله الله علم الله الله الله الله الله الله الله ال | } . مرثية الآلهة ( قصيدة ) بدر شاكر السيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <ul> <li>٥٠ نعم احرقوه ولكن ابراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                      |                                                                               |
| اه. « لم يعد هناك رجال » وجيــــــه رضوان                                                           | الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                      |
| اه دفاع عن الشعر المصري الحديث محمد الفية وري                                                       | الم الطلاق (قصيدة) الدكتور عبدالقادر القط                                     |
| السلم ( قصدة ) محيي الدين فارس الم                                                                  | الظل الكبير (قصة ) . الآنسة سمييرة عزام                                       |
| ﴾ ٥٧ جورج برنارد شو سلــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              | ٢٠ الأرض الشعر مطـــاع صفدي                                                   |
| النشاط الثقافي في الغرب                                                                             | ﴿ ٣٣ أرض الميعاد (قصيدة) يوســــفالخطيب ﴿                                     |
| رج معركة القصة في) الدكتـــور عمر حليق المحاضر الادب الانكليزي                                      | العيسي المروالمقهى المرم (قصيدة) سليات العيسي                                 |
| الم روسيا الجياهات جديدة في الادب<br>السوفياني                                                      | ۲۲ «ترجس» في «الحي اللاتيني» نحيـب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| ﴿ ٣٣ انكلت توا رسالة من توفيت ق صايغ<br>﴿ حَدَّ أَدِياً رِمَانِانَ رِبَاكِما مِنْ مَنْ              | الجذع الجريح (قصيدة) جـان عـزيز الم                                           |
| روح قرأت العدد الماضي من الآداب رئيف خــــــــــوري الاداب الماهدية خــــــــــوري                  | النتاج الجديد                                                                 |
| النشاط الثقافي في العالم العربي                                                                     | ₹                                                                             |
| حصاد الادب في عام – اشتات                                                                           | ٣٣ «عشيات وادي اليابس ». روڪس العـــزيزي }                                    |
| }                                                                                                   | ٣٦ « المصابيح الزرق » صلاح دهــــني }                                         |
| \ المنسيون ــ ١ ــ معرض فني ماون ــ ٢ ــ معرض الفنان ٧٥ ٧٥                                          | ۳۸ « رحلة الى الحق » اسم طوبي                                                 |
| } ميشيل كرشه – ۳– معرض<br>الفنون الجميلة الحامس ( للرسم                                             | ۳۸ « رحلة الى الحق » اسمى طوبي<br>• ، ، مصرع النسر (قصيدة) سعيد فياض          |
| ا والنحت ) –                                                                                        | كتاب الشهو ) رواية لالبرتو مورافيــا                                          |
| ٧٨ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          | اله الحب الزوجي تقديم يرسف الشاروني ا                                         |

بيانات ادارية : تدفع قيمة الاشتراك مقدماً – قيمةالاشتراك : في سورية ولبنان ١٢ ليرة ؛ في الخارج : جنيهـــان استرلينيان او ه دولارات؛ في الولايات المُتَجَدِّدُ : ١٠٠ دولارات؛ في الارجنتين مئة ريال ــ توجه المراسلات إلى العنوان التالي : عَجَلة الآداب، بيروت س. ب ه١٠٨